## الخطبة

1- الحَمْدُ للهِ الذِي مِنْ نِعْمَتِه 2 ـ وَهَ سَيّا أَالْعُ قُولَ لِلتَّصْرِيفِ 3 ـ وَأَرْسَلُ السُّسْلُ مُسِسَلِّ مُسِسَلِّ مُسَا 4 ـ وَخَصَّنَا بِمِسْكَةِ الْبِحِتَام 5 ـ وَمَنْ بِنُورِ الْوَحْدِي وَالرَّسَالَة 6 ـ مُ حَدِّمَ لِ صَفْوةِ الْأَنْسِياءِ 7- أَرْسَلُهُ لِللَّخَلْقِ أَجْسَمَعِينَا 8 ـ وَدَخَالُواْ فِي دِينِهِ أَفْوَاجَا 9 ـ وَلَهُ يَهِ حِدْ عَنْ ذَاكَ إِلَّا حَاسِدُ 10 ـ فَانْتَسَخَتْ بِشُرْعِهِ الشَّرَائِعُ 11 ـ وَاخْتَصَّهُ اللهُ بِمُعْجِزَاتِ 12 ـ أَنْـزَلَـهُ مُـفَـصَّـلَ الْأَحْـكَـام 13 ـ صَادِعَةً آيَاتُهُ بِصِدْقِهِ 14 ـ فَاكْمَالُ اللِّينَ بِ لِللَّامْدِ 15 ـ وَإِنَّ فِي الْعَجْزِ عَن الْإِتْيَانِ 16 ـ وَإِذْ أَقَـرَّ السَّرْعَ أَصْلًا أَصْلًا 17 ـ وَبَـقِـىَ الْـهُـدَى لِـبَاقِـى أُمَّتِـه 18 ـ عَلَيْهِ مِنْ بَاعِثِهِ بِالْحِكْمَةِ 19 ـ وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ حَيَاةٌ ثَانِيَةٌ 20 ـ وَمُذْ غَدا ظِلُ الشَّبَابِ زَائِلًا

أَنْ بَثَّ فِي المَشْرُوع سِرَّ حِكْمَتِه بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ بَسمَا أَعَسدُهُ وَمُسنُدِرِيسنَا وَالرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ لِللَّانَام أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهَالَة المُجْتَبَى بِالْمِلَّةِ السَّمْحَاءِ فَبَادَرُواْ إِلَيْهِ مُهْطِعِينَا وَاتَّخَذُواْ شِرْعَتُهُ مِنْهَاجَا أَوْ جَاحِدٌ لِحَقَّهِ مُعَانِدُ وَانْقَطَعَتْ عَنْ غَيْرِهِ الْمَطَامِعُ مِنْهَا الْكِتَابُ الْوَاضِحُ الْآيَاتِ مُسبَيَّنَ الْحَكلالِ وَالْحَرام وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيع خَلْقَهِ مُتَمِّمًا عَلَيْهِمُ لِلنَّعْمَةِ بسمِ شُلِهِ لَأَعْظَمُ الْبُرْهَانِ خُيِّرَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى فِى مُقْتَضَى كِتَابِهِ وَسُنَّتِه أَزْكُى الصَّلَاةِ وَأَعَمُّ الرَّحْمَةِ لَهَا دَوَامٌ وَالْهُ وَالْهُ الْمُسُومُ فَانِيةً وَلَهُ أَنْهُ مِنَ السَّامَ اللهُ عَلَا لَكُمُ اللهُ عَلَا لِللَّهُ اللهُ عَلَا لِللَّهُ اللهُ الله

وَعَنْ سِوَى الْعِلْم صَرَفْتُ نَفْسِي وَكُتْبُهُ هِيَ الْجَلِيسُ الْمُؤْتَمَن وَمِنْ أَجَلُّهَا الْمُوافَقَاتُ ذَاكَ أَبُو إِسْحَاقَ نَجْلُ الشَّاطِبِي مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقَاصِدِ وَاخْتَارَ مِنْ رُؤْيَا ذَا الْإِسْمَ الثَّانِي وَمِنْهُ فِي تَرَدُّدِي إِلَيْهِ إِلَّا يَسِيرَ الْقَدْرِ غَيْرَ شَافِ وَصَدَّنِي عَنْ قُرْبِهِ زَمَانِي فِي عَامَ تِسْعِينَ إِلَى سَبْع مِائَه وَصَارَ نَيْلُ الْعِلْمِ أَقْصَى أَمَلِي وَرُضْتُ فِكْرِي فِي اقْتِفَا أَثُرِهِ بَلْ رَوْضَةٍ مِنْ ثَمْرِهَا الْمَعَانِي وَاخْتَلَفَتْ بِأَكْلِهَا صِنْوَانُهَا وَمُـجُـتَـكُهُ زَهْـرُ أَنِـيـقُ وَمُنْتَدَاهُ فِي الْمَقَالِ رَحْبَا فِي رَجَزِ قَصْداً إِلَى تَيْسِيرِهِ وَنَظْم مَا انْتَشُرَ مِنْ فُرَائِدِه وَمِلْتُ لِلْإِيجَازِ لَا الإِطْنَابِ وَمَا بِهِ الْفِكْرُ الْكَلِيلُ سَمَحًا وَمِنْ أُدِلَّةٍ وَتَوْجِيهَاتِ نَيْلَ الْمُنَى مِنَ الْمُوافَقَاتِ

21 - جَعَلْتُ فِي كُتْبِ الْعُلُوم أَنْسِي 22 ـ فَالْعِلْمُ أَوْلَى مَا انْقَضَى بِه الزَّمَن 23 ـ وَالْمَوْرِدُ الْمُسْتَعْذَبُ الْفُرَاتُ 24 لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمُرَاقِبِ 25 فهو كِتَابٌ حَسَنُ الْمَقَاصِدِ 26 ـ وَكَانَ قَدْ سَهَّاهُ بِالْعُنْوَانِ 27 ـ وَقَدْ سَمَعْتُ بَعْضَهُ لَدَيْهِ 28 ـ لَاكِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلَافِي 29 ـ لأَنْ ثَنَى التَّقْصِيرُ مِنْ عِنَانِي 30 ـ حَتَّى غَدَتْ حَيَاتُهُ مُنْقَضِيه 31 ـ وَالآنَ مُذْ نَبَذُت عَنِّي شُغُلِي 32 ـ جَـدَّدْتُ عَـهـدِي بِاجْتِنَاءِ زَهـرِهِ 33 ـ فَـجُـلْتُ مِـنْهُ فِـي مَـدَى بَـيَانِ 34 فُنُونُهَا تَشَعَّبَتُ أَفْنَانُهَا 35 ـ فَـمَـوْرِدُ الصَّادِي بِهَا رَحِيتُ 36 ـ لَاكِنْ رَأَيْتُ مُرْتَفًاهُ صَعْبَا 37 ـ فَمَالَتِ النَّفْسُ إِلَى تَحْرِيرِهِ 38-بِضَمِّ مَا انْتَشُرَ مِنْ فَوَائِدِه 39 ـ بَنَيْتُ فِيهِ عَلَى الِاقْتِضَاب 40 مُنْتَخِباً مِنَ الْفُصُولِ مَا نَحَا 41 مِن اعْتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتِ 42 و جَاعِ اللَّكُ مِنَ السِّمَاتِ

43 فَعَدُّهُ لَمْ يَعْدُ فِي الْمَسْطُورِ 44 وهَا أَنَا بِمَا قَصَدْتُ آتِ 45 وأسْالُ السَّوْنِيقَ وَالْإِعَانَةُ

سِتَّةَ آلافٍ مِنَ الْمَشْطُورِ مُقَدِّماً حُكم الْمُقَدِّماتِ فِي شَانِهِ مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهُ

# المقدمات «المقدمة الأولى»

وَمَا كَذَا فَشَانُهُ الْيَقِينُ لِحُكْمِهِ كَذَاكَ وَهْوَ قَطْعِي أَوْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ وَهُوَ قَطْعِي لاتَّصَفَتْ بِأنَّهَا ظَنَّيَّة لَجَازَ فِي الْكُلِّيَةِ الْأَصْلِيَة فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ فِيهَا لَجَازَ فِي أَصُولِ الدِّينِ فَلْيُجْرَ حُكْمُ الْقَطْعِ بِالْإِطْلَاقِ فَشَانُهَا مُتَّحِدٌ وَأَصْلُهَا تَحْسِيناً أَوْ حَاجَةً أَوْ ضَرُورَة وَأَخْبَرَ اللهُ بِأَنْ أَكْمَلُهَا دَلِيلُهُ تَخَلَّفُ الْبُرُّئِيِ مَا لَيْسَ قَطْعِيّاً عَلَى التَّفْصِيل وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل فِيهَا لِأَنَّ الْقَطْعَ مِنْ مَالِهِ

46-إِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيَّاتُ لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيَّاتُ 47 و ذَا بِالِاسْتِ قُرَاءِ يَسْتَبِينُ 48 ـ بَيانُهُ اسْتِقْرَاؤُنَا فِي الشَّرْع 49 ـ أَوْ مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ ذِي لِلْقَطْع 50 ـ وَمَعَ ذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَطْعِيَّة 51 ـ وَلَوْ أَجِيرَ الظَّنُّ فِي كُلَّيَّة 52 ـ وَذَاكَ عَادَةً مُسحَالًا أَصْلُهُ 53 - هَـذَا وَلَـوْ جَازَ سِـوَى الْـيَـقِـينِ 54 و مَا كَذَاكَ تِلْكَ بِاتِّفَاقِ 55 ـ فَهْ يَ لَدَى الشَّرْع أُصُولٌ مِثْلُهَا 56 - وَالْقَصْدُ كُلِّياتُهُ الْمَشْهُ ورَة 57 ـ وَهْيَ التِي قَدْ ضُمِنَ الْحِفْظُ لَهَا 58- فَالْحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّعِ 59 ـ وَقَدْ نَفَى الْقَاضِي عَنِ الْأَصُولِ 60 ـ مِثْلُ تَفَاصِيلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلَل 61 ـ وَاعْتَذَرَ الإِمَامُ عَنْ إِدْخَالِهِ

يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى لِحُكْمِ الْقَطْعِ
لا وَجْهَ أَنْ حُوشِيَ ذَا مِنْ هَنَهُ
فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا
فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا
إِخْرَاجُهَا مِنْهَا وَهَنَا بَيِّنُ
وَهْيَ بِحُكْمِ الْقَطْعِ مُسْتَقِلَة
وَهْيَ بِحُكْمِ الْقَطْعِ مُسْتَقِلَة
إِخْرَاجُهَا تَمَسُّكا بِمَنْهُمِهُ
إِنْ أُصُولَ الْعِلْمِ فِيمَا حَدَّهُ
إِلَّا أُصُولَ الْعِلْمِ فِيمَا حَدَّهُ
فَرْقُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَقِيبِ

62 فَهُو وَإِنْ أُلْفِي غَيْر قَطْعِي 62 فَهُو وَإِنْ أُلْفِي غَيْر قَطْعِي 63 مَا الإِمَامُ الْمَارُدِيُّ أَنَّهُ 64 مَهُ فَهْ وَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا 65 فَهْ وَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا 65 فَهْ وَوَانِينُ السَّقَلَرَ حُكْمُهَا 66 فَالَ وَمِنْ أَبِي الْمَعَالِي يَحْسُنُ بِه 66 وَإِذِ الأصولُ عِنْدَهُ الْأَدِلَّةُ وَكَمَا رَأَى الْقَاضِي لَا يَحْسُنَ بِه 68 مَيْثُ أُصُولُ الْفِقْهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ 69 وَلَيْسَ بَيْنَ الأَصُولِ ظَنِّيًا يَقَعْ وَمَا مِنَ الأَصُولِ ظَنِّيًا يَقَعْ عَنْدَهُ 70 وَمَا مِنَ الأَصُولِ ظَنِّيًا يَقَعْ

## «المقدمة الثانية»

عَادِيَّةٍ سَمْعِيَّةٍ عَقْلِيَّةً فِيهِ فَبِالْقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة فِيهِ فَبِالْقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة مَا كَانَ ذَا دَلَالَةٍ قَـطْعِيَةً وَلَا مَعْنَى أَوْ مَا لَهُ تَوَاتُرٌ فِي الْمَعْنَى مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ وُجُوبٌ أَوْ جَـوَازٌ أَوْ إِحَالَهِ وَجُـوبٌ أَوْ جَـوازٌ أَوْ إِحَالَه بِهَـذِهِ وَعَـدَمُ الْسُوقُ وَعِلَا لَكُ السَّوقُ وَعِلَا لَكُ السَّوقُ وَعِلِهِ كَذَلِكا يُسؤخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكا مَا يُسؤخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكا مَا مَرْجِعُهُ إِلَى الشَّلَاثَةِ الْأُولُ لَيُسَا مِن الْأُصُولِ بِالْإِلْزَامِ لَيُسْتَذِي لَكَا لَيْكُما خَلْطَ الْعُلُوم يَحْتَذِي

71- ذَا الْعِلْمُ ذُو أَدِلَّةٍ كُلِّيةً كُلِّيةً مُكلِّمة رَقَ مَلْمَةً مَلَةً مَا أَتَى دَلِيهِ لاَ أَوْ مُقَدِّمة رَقَ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّة رَقَ اللَّذِلَةِ السَّمْعِيَّة رَقَاتَرَتْ لَفْظاً عَلَيْهِ يُبْنَى رَقَ الشَّقْدَرَاء مَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنِ اسْتِقْرَاء رَقَ مَا اسْتَفَدْرَاء مَلَّ ذَاكَ فِي الْدَولالَة رَقَ مَا الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ مَلَّ وَيَلْحَقُ الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ مَلَّ وَيَلْحَقُ الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ مَلَّ وَيَلْحَلُ الْوَقُوعُ فِي الْجَمِيعِ مَلَّ وَيَكْ لَكَا وَيَكُلْ السَّحَةِ وَالْعَكْسِ اشْتَمَلْ 17 وَكَوْنُهُ مِنْ جُمْلُةِ الْأَحْكِي الشَّمَلُ 80 وَكُونُهُ مِنْ جُمْلُةِ الْأَحْكَامِ 18 مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 18 مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 18 مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 18 وَالَذِي 18 مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ 18 وَالَذِي

#### «المقدمة الثالثة»

ذَا الْعِلْمَ إِلَّا تَخْدِمُ النَّقْلِيَّة إِلَّا بِقَدْرِ النَّقْلِ فِيمَا احْتَمَلَه بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ الْمَرْعِيَّة أُدِلَّةِ السَّمْع فِي الإنْفِرادِ عَـلَـى أُمُـورٍ ظَنَّهَا مَعْرُوفُ وَمُقْتَضَى مَذَاهِبِ النَّحَاةِ وَفَعَقْدُ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَحَازِ والنَّفْل لِلشَّرْعِيِّ وَالْعَادِيِّ بَلْ يُسْتَفَادُ الْقَطْعُ مِنْ نُصُوصِ فَجَاوَزَتْ لِلْقَطْع فِيهِ الظَّنَّا مَا لَا يَكُونُ مَعَ الِافْتِرَاقِ كبجود حاتم بحشث عنا وَالْحَبِّ وَالصِّيام وَالرَّكِاةِ قَوْماً لِأَنْ هَدُّوا النُّصُوصَ هَدَّا رَفْعٌ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ مَعْلُومَةُ الْقَطْعِ عَلَى الْبَتَاتِ بَلْ جُمْلَةٍ أَفْضَتْ إِلَى التَّيَقُّنِ بِهَادِهِ الْمَشَابَةِ الْمَرْعِيَة تَسبَسايُسنُ الأصسولِ لِسلْفُسرُوع مُلكِئِمٌ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْع لَهُ صَحِيحٌ فِي أَمُورِ الدِّينِ

82 - لَا تَدْخُلُ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّة 83 ـ فَالْعَقْلُ فِي الْمَشْرُوع لَا مَجَالَ له 84 - إذاً فَقَدْ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَة 85 ـ وَيَسْنُدُرُ الْقَطْعِيُّ فِي آحَادِ 86 ـ لِأَجْل أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ 87 مِنْهَا طَرِيقُ النَّقُل لِلَّغَاتِ 88 ـ وَمَا بِهِ السَّرْتِيبُ ذُو امْتِيكازِ 89 ـ وَالنَّسْخ وَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ 90 ـ وَالْحَذْفِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ 91- تَضَافَرَ اسْتِقْرَاؤُهَا فِي مَعْنَا 92 فَالِاجْتِمَاعُ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ 93 وهُو كَاذِي تَوَاتُرِ فِي الْمَعْنَى 94 شأن تُبوتِ الْقَطْع بِالصَّلَاةِ 95 ـ وَعَدَمُ اعْتِبَارِ هَدُا أَدَّى 96 وفِي اعْتِبَارِهِ فِي الْاسْتِدُلَالِ 97 - أَلَا تَرَى الْخَمْسَ الطَّرُورِيَاتِ 98 ـ لَا بِسَدَلِسِيلِ وَاحِسِدٍ مُسِعَيَّنِ 99 وسَائِرُ الْقَوَاعِدِ الشَّرُعِيَّةِ 100 ـ وَبِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْمِجْمُوعِ 101 ـ وَاعْلُمْ بِأَنَّ كُلَّ أَصْلِ شَرْعِي 102 ـ لَمْ يَشْهَدِ النَّصُّ عَلَى التَّعْيِنِ

لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ نَقْلُهُ وَهْ وَعَلَى رَأَي الإِمَامِ مَالِكُ عَلَى الْقِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ

103 ـ مُرْسَلُ الِاسْتِدْلَالِ هَذَا أَصْلُهُ 104 ـ وَأَصْلُ الِاسْتِحْسَانِ مِثْلُ ذَلِكُ 105 ـ تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الِاسْتِدُلَالِ

## «المقدمة الرابعة»

لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فَرُعٌ فِقْهِي مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ إِلَّا بِفِعْلِ وَابْتِدَاءِ الْوَضع كَانَ لَهُ تَعَبُّداً شَرْعُ الأُولُ عَلَيْهِ فِقْهٌ بِالتِي لَهَا انْتَمَى وكالمعانِي الآتِي فِي الْحُرُوفِ مِمَّا انْقَضَى الْبَحْثُ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَفِي الأصولِ عِنْدَهُمْ شَهِيرة كَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضًا مِثْلُهُ وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَانِ وَكُلُ ذَا بَيَانُهُ سَيَاتِي وَالْخُلْفُ لَا يَأْتِي بِفِقْهِ مُؤْتَنِف مَوَاقِعَ الْخُلْفِ مِنَ التَّكَلُفِ وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوع

106 ـ كُلُّ مَنُوطٍ بِأَصُولِ الْفِقْهِ 107 ـ فَإِنَّ جَعْلَهُ مَعَ الأَصُولِ 108 ـ كَمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْع 109 ـ وَالأَمْرِ لِلْمَعْدُوم وَالرَّسُولُ هَـلْ 110 ـ وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ مَا 111 ـ كَالنَّحْوِ وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ 112 ـ وَكُلُ مَا أَشْبَهَهُ فِي حُكْمِهِ 113 ـ لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَةٌ خَطِيرة 114 ـ وَهْ سِيَ الْفُ رُآنُ عَسرَ إِنْ كُ لُلُهُ 115 مِنْ جِهَةِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي 116 ـ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمُعَرَّبَاتِ 117 ـ وَما مِنَ الأَصُولِ فِيهِ يَخْتَلِف 118 ـ فَالأَخْذُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّرْبِيفِ فِي 119 ـ كَالْفَرْضِ تَخْيِيراً أَوِ الْمَمْنُوع

## «المقدمة الخامسة»

أو اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشكلُ يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلَا يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلا 120 مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ 120 مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ كَالَّ عَلَيْهِ عَمَلُ كَالَ السَّرَعَ لَا الشَّرْعَ لَا 121 ـ دَلِيلُهُ أَنَّا رَأَيْنَا الشَّرْعَ لَا

جَـوَابُ مَـنْ سَالًا عَـنِ الأَهِـلَـة 122 ـ وَذَا لَهُ مِسِ أَوْضَعِ الأَدِلَة 123 ـ وَرُبَّمَا قَدْ يُفْهِمُ امْتِنَاعَهُ جَوَابُ جِبْرِيلَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَهُ 124 ـ وَقَدْ أَتَى النَّهِيُ عَنِ السُّؤَالِ عَنْ غَيْرِ مَا يُفِيدُ فِي الأَعْمَالِ مِنْهَا التَّشَهِّي وَهْوَ عَنْهُ قَدْ نُهِي 125 ـ وَعَدَمُ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ أَوْجُهِ 126 ـ وَالْخُوْضُ فِيمَا شَأْنُهُ لَا يُغْنِي وَأَنَّهُ شُخْلٌ بِمَا لَا يَعْنِي 127 ـ وَأَنَّهُ دَاعِسيَةُ السُّفُورِ مَ ظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَالْغُرُورِ 128 ـ وَلَا يُقَالُ الْعِلْمُ بِاسْتِغْرَاقِ مُطَّلُبٌ شُرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ مَا فِي الْعُلُومِ كُلَّهَا مِنْ بَاسِ 129 ـ وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضَ النَّاسِ 130 ـ وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة فَيَنْ بَعِي أَنْ تُقْتَفَى دِرَايَة 131 ـ وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظُر فِي مَلَكُوتِهِ وَذَاكَ مُعْتَبُر 132 ـ وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ 133 ـ لِأَنْهَا نَهُ ولَ لَيْسَ الأَهْرُ كَذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدْرُ 134 ـ وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ مُحْتَمِلُ التَّقْبِيدِ وَالتَّخْصِيصِ 135 ـ وَالْفُرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُ وم 136 ـ وَرَدُّ كُلِّ فَاسِدٍ مَدْشُنُوع بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوع 137 ـ وَقِصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَرِه بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه 138 ـ وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْم عَـلَـى يَـدَى وَلِـيِّ أَوْ ذِي عِـلْـم 139 ـ وَمَا يُدَاخِلُ فِي الِاعْتِبَارِ بِكُلِّ مَا بَدًا مِنَ الآثَارِ وَكُلُّ مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعَسَرِبُ 140 ـ تَتَبُّعُ الأَمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبُ 141 ـ فَإِنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَكَرسِفَةُ وَهْيَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةً 142 ـ وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهُوَ بِالتَّبَعْ 143 لِذَلكَ لَمْ يَسَلْ عَنِ الأَبِّ عُمَرْ وَعَـنْ تَـخَـوُّفٍ سُـوًالُـهُ صَـدَرْ

عَلَيْهِ فَهُوَ مِثْلُهُ مَظْلُوبُ وَخَالِيْهِ فَهُو مِثْلُهُ مَظْلُوبُ وَذَا سَيَأْتِي بَعْدُ فِي التَّقْرِيرِ

144 ـ وَكُلُ مَا تَوقَّفَ الْمَطْلُوبُ 145 ـ كَالنَّحُو وَاللَّغَاتِ وَالتَّفْسِيرِ

#### «المقدمة السادسة»

لَهُ طَرِيتٌ أَوَّلُ تَسَقْرِيبِي مُمُوصًلٌ يَلِيتُ بِالْجُمْهُ ورِ مُوصًلٌ يَلِيتُ بِالْجُمْهُ ورَ الشَّمَا وَالشَّرْعُ جَاءَ بِلِسَانٍ عَرَبِي قُبْصِرُهَا لَيْلاً تُضِيءُ فِي السَّمَا لَيْلاً تُضِيءُ فِي السَّمَا لَا يَشْمَلُ الْجُمْهُ ورَ بِالْبَيَانِ لَا يَشْمَلُ الْجُمْهُ ورَ بِالْبَيَانِ وَصَدَّهُ عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهُ مَعْرِفَةً مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ مَعْرِفَةً مِنْ جِهةٍ الْحُدُودِ مَعْرِفَةً مِنْ جِهةٍ الْحُدُودِ مَعْرِفَةً مِنْ جِهةٍ الْحُدُودِ مَعْرِفَةً مِنْ جِهةٍ الْحُدُودِ مَعْرَفِةً مِنْ جِهةً إِلْحُدُودِ مَعْرَفِي اللّهُ فَرَانِ فِي اللّهُ وَاللّهِ يَلِيتُ بِالْجُهُمُ وَوَ اللّهِ يَلِيتُ بِالْجُهُمُ وَوَيَسَاتِ وَخَاءَ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

146 وَمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَطْلُوبِ
147 مُسْتَعْمَلٌ لِلشَّرْعِ فِي الأُمُودِ
148 إِذْ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ
149 عَنِ النُّجُومِ قُلْتَ مَا
150 ثُمَّ لَهُ أَيْ ضَا طَرِيتٌ ثَانِ
151 فَبُعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهُ
152 وَمُقْتَضَاهُ طَلَبُ الْمَحْدُودِ
153 وَمُقْتَضِى القُرْبَ مِنَ الظَّبَاعِ أَهْمَلَهُ
154 وَمُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ذُو ثَبَاتِ
155 وَمُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ذُو ثَبَاتِ
156 وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمٍ هَذَا قَدْ خَرَجِ

## «المقدمة السابعة»

وَجَاءَتِ النَّصُوصُ فِيهِ بِالطَّلَبُ وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ مِنَ الْتَنْزِيلِ مِنَ الْتَنْزِيلِ مِنَ الْتَنْزِيلِ فَمِنَ الْتَنْزِيلِ فَصِدَ الْتَنْزِيلِ فَصِهَ إِتَابِيعٍ لَا أُوَّلِ فَهُ وَ بِقَصْدٍ تَابِيعٍ لَا أُوَّلِ إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلُ إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلُ إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَاجِلٍ وَآجِلِ وَآجِلِ وَآجِلِ وَآجِلِ

158 ـ وَمَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ 159 ـ فَيهْ وَ النِّي يَسكُونُ لِللَّتَّعَبُّدِ 160 ـ وَكَسمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ 160 ـ وَكَسمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ 161 ـ وَإِنْ بَدَا وَجُهٌ لِغَيْرِ الْعَمَلِ 162 ـ وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلُ 162 ـ وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلُ 163 ـ وَلِيلُهُ النَّامُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ 163 ـ وَلِيلُهُ النَّامُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَلْمِ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلِ الْعَامِلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَامِلُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَامِلُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْع

الْعِلْمُ بِاللهِ مَعَ النَّصْدِيقِ مُكَذَّبٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالْوَاحِدِ وَلِاكْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ وَلِاكْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ وَكَمْلِهِ عَلَى النُّقَى وَالصَّدْقِ وَالرُّتَبِ السَّامِيةِ الْمَظَاهِرِ وَالرُّتَبِ السَّامِيةِ الْمَظَاهِرِ لَلنَّةَ الِاسْتِيلَا عَلَى الْمَعْلُومِ وَظَفَرُ النَّفُوسِ بِالْمَطْلُوبِ وَطَعَدُهُ بِالنَّقُلِ وَوَلَا النَّفُولِ النَّنَاءِ أَوْ مِرَاءِ مَنْ رَأَى الْمَسْلِيهِ فَي وَرَدَا وَمِنْ رَأَى فِي أَصْلِيهِ فَي الْحِيقُ بِالْأَوَّلِ فِي أَصْلِهِ فَي الْحِيقُ بِالْأَوَّلِ فِي أَصْلِهِ فَي الْحِيقُ بِالْأَوْلِ فِي أَصْلِهِ فَي أَصْلِهِ فَي الْحِيقُ بِالْأَوَّلِ فِي أَصْلِهِ فَي الْحِيقُ بِالْأَوْلِ فِي أَصْلِهِ فَي أَصْلِهِ فَي الْمُؤْلِ فَي الْحِيقُ بِالْأَوْلِ فِي أَصْلِهِ فَي أَصْلِهِ فَي الْمُعْلِي فَي الْمُؤْلِ فَي الْمُ لَيْ الْقَالِ فَي أَصْلِهِ فَي أَصْلِهِ فَي الْمَالِمِ فَي الْمُؤْلِ الْمَالِمِي فَي أَصْلِهِ فَي الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلُهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِي فَي أَصْلُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُولِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ

164 ـ وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْقِيقِ 165 ـ لِلنَّا الْسَلَّ اللَّهُ ذَمُّ جَاحِدِ 165 ـ وَالتَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ 166 ـ وَالتَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ 167 ـ وَالْبِرِّ وَالتَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ 167 ـ وَالْبِرِّ وَالتَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ 168 ـ إِلَى سِوى ذَاكَ مِنَ الْمَاتِسِ 169 ـ وَمَلِعَ ذَا فَالِنَّ فِي الْعُلُوبِ 170 ـ وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْقَصْدُ الْتَعْلُوبِ 170 ـ وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْقَصْدُ الْتَعْلُوبِ 171 ـ فَإِنْ يَكُنْ ذَا خَادِماً لِأَصْلِي 172 ـ وَغَيْرُ مَا يَحْدُمُهُ الْقَصْدُ الْتَقَدَا 172 ـ وَمَا يُحْدُمُهُ الْعَلْمِ لِلُأَنْيَا أَو رِئَا 173 ـ وَمَا يُحْدَى مَظِنَّةً لِلْعَمَا لِلْعَلْمِ لِلْانِيَا أَو رِئَا 173 ـ وَمَا يُحْرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَالِ الْعَلْمِ اللَّهُ الْعَمَالُ الْعَلَمِ اللَّهُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

## «المقدمة الثامنة»

مَا كَانَ مِنْهُ بَاعِثاً عَلَى الْعَمَلُ فَلَا يُسرَى مُسرُتَكِسِاً هَسوَاهُ فَلَا يُسرَى مُسرُتَكِسِاً هَسوَاهُ مِسنُ جِهَةِ الشَّارِعِ بِاتِّفَاقِ مِسنُ جِهَةِ الشَّارِعِ بِاتِّفَاقِ فَمِنْهَا الأُولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر فَمِنْهَا الأُولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر فَنَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلُ فَذَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلُ وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخُويفِ وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخُويفِ بَسلُ لِمُقَلِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي بَسلُ لِمُقَلِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي دَلِيلُهُ عَوَائِدُ التَّجْرِيبِ وَالتَّ جُرِيبِ وَالتَّ جُرِيبِ وَالتَّ جُرِيبِ وَالْمَدُ التَّ جُرِيبِ وَالْمَدَ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ عَنْ رُتُبَةِ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ عَنْ رُتُبَةِ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ عَنْ رُتُبَةِ الْمُقَلِّذِينَ إِذْ بَرَعْ

175 ـ مُعْتَبَرُ الْعِلْمِ إِذَا الْعِلْمُ حَصَلْ الْمَا وَهُ وَ اللَّذِي يُلْحِمُ مَنْ حَوَاهُ 176 ـ وَهُو اللَّذِي يُلْحِمُ مَنْ حَواهُ 177 ـ وَجَاءَ مَدْحُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ 177 ـ وَجَاءَ مَدْحُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ 178 ـ وَرُتَبُ الْعِلْمِ ثَلَاثُ تُعْتَبَر 179 ـ وَهُو عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلُ 180 ـ وَهُو عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلُ 180 ـ وَهُو عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلُ 181 ـ وَالْعِلْمُ بِالْحَمْلِ هُنَا لَا يَكْتَفِي 182 ـ مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ 182 ـ مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ 183 ـ مُنْ قَدِ ارْتَفَعْ

مِنْ جِهَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُدَاخِلُهُم خَلَلْ فِي عِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ التَّصْدِيقِ إِذْ لَمْ يَصِرْ فِي حَقِّهِمْ كَالْوَصْفِ مِنْ جِهَةِ النَّفُوسِ وَالطّباع لِزَائِدٍ عَلَى الْمُقَوِّي الْجَارِي وَلَائِسِ الْمَرَاتِبِ السَّنِيَةُ لَكِنَّهَا أَخْفَى بِهَذِي الْمَرْتَبَةُ قَدْ صَارَ وَصْفًا ثَابِتاً كَفَهُمِهِ ليس يُخَلِيهِمْ مَعَ الْأَهْوَاءِ رُجُوعَهُمْ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ بِمُقْتَضَى قَواطِع الأَدِلَةُ وَهُـمْ بِهِ إِذْ ذَاكَ مَـحْفُوظُونَ وَالْمُ قُتَضَى عَدَالَةُ الشُّهُ ودِ قَدْ يَقَعُونَ فِي ارْتِكَابِ الْإِثْم فَقَدْ تَسَاوَوْا بِالذِينَ قَبْلَهُمْ يَكُونُ مِمَّنْ لِلرُّسُوخِ عَدِمَا وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنَافِي أَصْلَهُ يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضًاهُ مِنْ مُطْلِع التَّشْرِيع ذُو اسْتِمْدَادِ

184 ـ فِي عِلْمَيِّ الْفُرُوع وَالْأَصُولِ 185 ـ فَهُ وَلَاءِ رُبُّ مَا خَفَّ الْعَمَالُ 186 ـ لِأَجْلِ مَا حَازُوا مِنَ التَّحْقِيقِ 187 ـ لَكِنَّ حَمْلَ الْعِلْمِ قَدْ لَا يَكْفِي 188 ـ فَـرُبُّ مَا دَعَتْهُمُ دَوَاعِي 189 ـ تُـلْجِئُ فِيهِمْ إِلَى الأِفْتِقَارِ 190 ـ مِن طَلَبِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّة 191 ـ وَذَاكَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّجْرِبَةُ 192 ـ ثَالِثُةٌ لِمَنْ حُصُولُ عِلْمِهِ 193 ـ وَرَاسِخُ الْعِلْمِ لِهَ وَلَاءِ 194 ـ فَـيَـرْجِعُونَ دَائِـماً إِلَـيْهِ 196 ـ وَأَهْلُهَا فِي الْعِلْم رَاسِخُونَ 197 ـ إِذْ هُمْ مِنَ الشَّهُودِ بِالتَّوْحِيدِ 198 ـ وَلَا يُعَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ 199 ـ وَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ حَافِظاً لَهُمْ 200 ـ إِذْ قَـدْ يُـجَابُ أَنَّ ذَاكَ إِنَّـمَا 201 ـ أَوْ قَدْ يَكُونُ فَلْتَةً أَوْ غَفْلَةً 202 والْعِلْمُ أَمْرٌ بَاطِئٌ مَعْنَاهُ 203 ـ وَقِيلَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ هَادِي

#### «المقدمة التاسعة»

وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ مُطَّرَحْ

204 وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ

أَوْ كَانَ رَاجِعاً لِأَصْلِ قَطْعِي مِنَ الضُّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّةُ أَوْ مُكْمِلٌ كُلًّا عَلَى التَّعْيِينِ مُسْنَدَةٌ لَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ تُلَاثُةٌ لَهُ بِهَا اتَّصَافُ وَذَا مِنَ السَّارِعِ أَمْرٌ بَادِ خُصُوصٌ إِلَّا وَهْوَ فِي عُمِومِ مِنْ غَيْسِ تَبْدِيلٍ وَلَا زُوالِ وَلَا يُسرَى لِسَانِهَا تَسبُدِيلُ عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ مَا كَانَ رَاجِعاً لأَصْلِ ظَنِّي بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ وَلَا يُحِلُّ حُكْمُهُ بِأَصْلِ فِيمًا إِلَى التَّعَبُّدَاتِ يَنْتَمِي وَمِثْلُهَا تَعَيُّنُ الأَوْقَاتِ بَعْدَ السَّمَاع بِاعْتِبَارٍ ظَاهِرِ مَا قَدْ يُرَى كَثَالِثٍ فِي الْحُكْم تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوع بِالتَّأُويلِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ الْمُسَلْسَلَاتِ بِمُقْتَضًاهُ لَا يُخِلُ أَنْ وَقَعْ فِي أَخْذِ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ طُرُقِ فِي طُرُقِ الْمَرْوِيِّ لَا السَّوَاتُرَ

205 ـ فَالصَّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْع 206 وهُو أُصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَةُ 207 ـ وَمُكْمِلٌ لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي 208 ـ وَجُهْ مُلِهُ الْفُرُوعِ بِاسْتِغْرَاقِ 209 ـ وَإِنَّ ذَا الْقِسْمَ لَهُ أَوْصَافُ 210 ـ وَهْسِيَ الْعُسَمُسُومُ مَسِعَ الِلاطِّسُرَادِ 211 ـ إِذْ لَيْسَ فِي كُلِّيَّةِ الْعُمُ ومِي 212-ثُــة ثُـبُوتُه بِكَلِّ حَـالِ 213 ـ وَهَـكَـذَا الأَحْكَامُ لَا تَـزُولُ 214 وأَنَّهُ الْحَاكِمُ لَا الْمَحْكُومُ 215 ـ وَمُلَحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ 216 أَوْ قَاطِع لَكِنَّ مَا يَتَسَصِفُ 217 ـ وَشُرْطُهُ اسْتِحْسَانُهُ بِالْعَقْلِ 218 ـ ثُمَّةً بِاسْتِخْرَاج بَعْضِ الْحِكَمِ 219 مِثْلُ الْمُقَدَرَاتِ وَالْهَيْئَاتِ 220 ـ وَذَاكَ كَالتَّعْلِيلِ فِي النَّوَادِرِ 221 ـ وَرُبَّمَا يُلْفَى بِهَذَا الْقِسْم 222 ـ بِـكُـوْنِـهِ دَعْـوَى بِـلَا دَلِـيـلِ 223 ـ وَمِنْهُ بِالْتِزَامِ كُنْهِيَّاتِ 224 إِذْ تَـرْكُ ذَاكَ الِالْتِـزَامِ الْمُتَّبَعْ 225 ـ وَمِنْهُ بِالْقَصْدِ إِلَى التَّأَنَّقِ 226 ـ يَقْصِدُ بِاسْتِخْرَاجِهَا التَّكَاثُرَ

مِنَ الْمَرَائِي حَالَةَ الْمَنَامِ فِيهَا سِوَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ يُفِيدُ الْاخْتِلَافُ فِيهِ عَمَلًا مَعْنى كَمَا فِي الْوَعْظِ وَالتَّصَوُّفِ وَرَدُّهَا لِلْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ يَفْعَلُهُ مَنْ بِالصَّلَاحِ وُسِمَا مُ جَرَّداً عَنْ كُلِّ شُرْطٍ مُشْتَرَطْ بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأَحْوَالِ غَيْرُ مُنَاسِبِ لِبُمْهُورِ الْبَشَرُ بِالْهُ مُتَوسِّطَاتِ فِي الأَمُورِ فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلاً لِللَّحُكْم وَلَا يَـمُـتَّا بِـمَـتَاتٍ عَـقْـلِـي فِي ذَاكَ مَا يُرْوَى عَنِ الْفَرّاءِ فِي عِلْمِهِ فِي غَيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ فَمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَّهْوِ فَإِنَّ ذَا التَّصْغِيرِ لَا يُصَغَّرُ فِي إِنَّ هَـذَانِ عَـنِ ابْنِ الْبَنِّ الْبَنَّا مَا لِأبِي يُوسُفُ وَالْكِسَائِي لأَصْل نَحْو حُكْمُهُ مُتَّبعُ فَعَدُمُ اعْتِبَارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ عَلَى أُصُولِ الْعِلْمِ وَالأَعْمَالِ

227 ـ وَمِنْهُ أَخْذُ الْعِلْمِ فِي أَحْكَام 228 ـ إِذْ أَصْلُهَا لَيْسَ بِذِي اعْتِبَارِ 229 ـ وَمِنْهُ الْاخْتِلَافُ فِي حُكْمٍ وَلَا 230 ـ وَمِنْهُ الْاسْتِشْهَادُ بِالأَشْعَارِ فِي 231 إذْ شَانُهَا إِمَالَةُ الْقُلُوبِ 232 ـ وَمِنْهُ أَنْ يُثَبِّتَ الْمَعْنَى بِمَا 233 ـ مِنْ جِهَةِ التَّحْسِينِ لِلظَّنِّ فَقَطْ 234 ـ وَمِنْهُ الِاسْتِدْلَالُ فِي الْأَعْمَالِ 235 ـ فَهُوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظُرْ 236 ـ فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ 237 ـ وَمِنْهُ بِالأَخْذِ بِأَصْلِ عِلْم 238 ـ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ 239 ـ وَإِنَّ مِنْ مُستَظرَفِ الأنْباءِ 240 ـ كَانَ يَعْدُلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَدُعْ 241 قِيلَ فَقَدْ أَحْكَمْتَ عِلْمَ النَّحْوِ 242 قَالَ أَرَى ذَاكَ لَهُ يُهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل 243 ـ وَمِثْلُ هَذَا مَا حَكُوْا فِي الْمَعْنَى 244 ـ وَمَا كُهَاتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ 245 فِي أَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهُوَ يَرْجِعُ الدَّارَ فَهُوَ يَرْجِعُ 246 ـ وَكُلُ مَا لَيْسَ بِصُلْبِ أَوْ مُلَحْ 

فِي أَصْلِهِ وَلَا إِلَى ظَنْتِي أَصْلِ مِنْ مَعْنَى وَلَا مُسْتَمْلَحاً فِي الأَصْلِ مَعْنَى وَلَا مُسْتَمْلَحاً فِي الأَصْلِ

248 ـ دُونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ 248 ـ دُونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ 249 ـ وَلَا يُرَى مُسْتَحْسَناً بِالْعَقْلِ

#### «فصل»

يَصِيرُ فِي النَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا بِخِلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعٍ بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعٍ كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا تَبَجُحا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ تَبَجُعا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ لَيَبَجُعا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ لِينَاكُ قَابِلِ لِينَاكُ قَابِلِ لِينَاكُ قَابِلِ لِينَاكُ قَابِلِ لِينَاكُ قَابِلِ وَبَعْشُو لِينَاكُ قَابِلِ وَبَعْشُو لِينَاكُ قَابِلِ وَبَاعَ فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ فَي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ فِي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ فَي الْمَأْثُورِ وَالنَّهُ فِي الْمَأْثُورِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُولِ وَالْمُتُهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمِؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِورِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمِؤْلِولُولُولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤُلُولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولُولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولُولُولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَلْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُؤْلِولِ وَالْمُل

250 ـ هَذَا لَهُ تَسْصَوْرٌ فِي الْوَاقِعِ 251 ـ وَذَا لَهُ تَسْصَوْرٌ فِي الْوَاقِعِ 251 ـ وَذَا لَهُ تَسْصَوْرٌ فِي الْوَاقِعِ 252 ـ كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُسرَى 252 ـ كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُسرَى 253 ـ بِمِثْلِ أَنْ يُسلقسى لِغَيْرِ أَهْلِهِ 253 ـ بِمِثْلِ أَنْ يُسلقسى لِغَيْرِ أَهْلِهِ 254 ـ أَوْ مَالَهُ خَطْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ 255 ـ بِيضِدٌ مَا يُؤثَرُ فِي الْعُلُومِ 255 ـ بِيضِدٌ مَا يُؤثَرُ فِي الْعُلُومِ 256 ـ فَمِثْلُ ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْظُودِ 256 ـ فَمِثْلُ ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْظُودِ

## «المقدمة العاشرة»

فَشَرْطُهُ تَفَدُّمُ الْمَنْقُولِ الْآلِهِ فِلَهُ الْآلِهِ فِلَهُ اللَّهُ الْآلِهُ الْآلَاهُ الْآلَاهُ الْآلَةُ الْآلِهُ الْآلُهُ الْآلِهُ الْآلِهُ الْآلِهُ الْآلُهُ الْآلِهُ الْآلِهُ الْآلُهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلْكُ الْآلُهُ الْآلُهُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلُكُ الْمُلْكُالُولُ الْمُلْكُ الْمُلُكُ الْمُلْكُالُولُ الْمُلْكُالُولُ الْمُلْكُالُولُولُ الْمُلْكُالُولُولُ الْلُلُلُ الْمُلْكُالُلُمُ الْلُلُلُكُ الْمُلْكُالْمُلُلُكُ الْمُلْلُلُلُ الْلُلُلُلُلُلُمُ الْ

257-إِنْ عُضِدَ الْمَنْقُولِ بِالْمَعْقُولِ عِالْمَعْقُولِ 258-إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ 258-إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرُ 259- دَلِيلُهُ لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ 260- دَلِيلُهُ لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ 260- لَكِنَّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلُهُ 261- وَمَعَ ذَا التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ 262- وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالتَّحْصِيصِ 262- إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ 263- إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ 263- إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ

## «المقدمة الحادية عشرة»

فِيمًا يُفِيدُ عَمَلاً قَدِ انْحَصَرْ

264 ـ قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أَعْنِي الْمُعْتَبَرُ

وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّهَا السَّمْعِيَّةُ وَمَرَّهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ

265 و أَصْلُهُ الأَدِلَةُ السَّرْعِيَةُ 265 و أَصْلُهُ الأَدِلَةُ السَّرْعِيَةُ 265 و أَصْلُهُ الْأَدِلَةُ الأَدِلَةُ السَّرُعِيَةُ 266 و فَالْعِلْمُ مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ

## «المقدمة الثانية عشرة»

تَحْصِيلُهُ مِنْ ذِي تُقَى وَفَهْمِ إِذْ قِيلًا لُكُنُونِ الشَّيُونِ إِذْ قِيلًا لُكُنُونِ الشَّيُونِ الشَّيُونِ الشَّيَا الْمُتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ لَكُنُبِ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ

267 مِنْ أَنْفَعِ الطَّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ 267 مِنْ أَنْفَعِ الطَّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ وَعِي الْعِلْمِ بِالرَّسُوخِ 268 مُتَّصِفٍ فِي الْعِلْمِ بِالرَّسُوخِ 269 مَفَاتِيحُ لِأَهْلِ الطَّلَبِ

#### «فصل»

مِنْهَا وِفَاقُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِلْعَمَلُ مُطَابِقًا وَهَدُيْهُ كَنَقْلِهِ مُطَابِقًا وَهَدُيْهُ كَنَقْلِهِ مُطَابِقًا وَهَدُيْهُ كَنَقْلِهِ عَمَّنْ مِنَ النَّاسِ بِذَا الْوَسْمِ وُسِمْ فَسِمْ فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ فِي أَخْذِهِمْ مَا بَتْ وَنَبْذِ مَا نَبَذْ فِي بَتِّ مَا بَتْ وَنَبْذِ مَا نَبَذْ بِأَدَبِ الشَّيْخ وَحُسْنِ الطَّلَبِ

270 وَبِعَلَامَاتٍ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ وَعِلَهُ لِفِعْلِهِ 271 حَتَّى يَكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ 271 وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ 272 وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ 273 عَسْبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ 273 عَسْبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ 274 وَالْإِقْتِدَاءُ بِالنَّي عَنْهُ أَخَلْدُ فِي التَّادُّبِ 275 مُسْتَفْرِغاً لِلْجُهْدِ فِي التَّادُّبِ 275 مُسْتَفْرِغاً لِلْجُهْدِ فِي التَّادُّبِ

## «فصل

# فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله»

كِلَا طَرِيفَيْنِ فَامَّا الْأُوَّلُ مِنْ قِبَلِ الشَّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةُ مِنْ قِبَلِ الشَّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةُ تَرْجِعُ مَعْنَى لِلْخُصُوصِيَّاتِ وَمَنْ تَولَّى أَهْلَهَا لُزُومَا وَمَنْ تَولَّى أَهْلَهَا لُزُومَا بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأَّحْوَالِ بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأَّحْوَالِ وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةُ وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةً

276 وَالْعِلْمُ مَطْلَبُ إِلَيْهِ يُوصِلُ 277 فَإِنَّهُ الأَخْذُلُهُ مُشَافَهَةً 277 فَإِنَّهُ الأَخْذُلُهُ مُشَافَهَةً بِالنَّاتِ 278 وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَةٌ بِالنَّاتِ 279 وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَةٌ بِالنَّالِ 279 وَذَاكَ فِيهِ مِنْ زَاوَلَ الْعُلُومَا 280 وَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ 280 وَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ 280 وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةً 281 وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةً

أَوْ هِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُعْتَادِ
إِذَا اسْتَوَى بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهُ
وَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى لَا يَكْتُبُ
لِكُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُطَالَعَةُ
وَلِللطّريتِ الأَوَّلِيِّ تَابِعُ
وَلِللطَّريتِ الأَوَّلِيِّ تَابِعُ
فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ
وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظُرْ
فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ
فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ
وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظُرْ
فِي كُلِّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَكَمَا
بِنَذَاكَ تَجْرِيبٌ وَنَقَلُ يَشْهَدُ

282 - فَتَنْجَلِي إِمَّا بِأَمْرٍ عَادِي 283 - تَحْصُلُ لِلتِّلْمِيذِ فِي تَفَهُّمِهُ 284 - وَذَا الطَّرِيتُ نَافِعٌ مُطَّلَبُ مُطَّلَب 285 - وُذَا الطَّرِيتُ الثَّانِي بِالْمُرَاجَعَةُ 285 - ثُمَّ الطَّرِيقُ الثَّانِي بِالْمُرَاجَعَةُ 285 - وَهُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْضاً نَافِعُ 286 - وَهُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْضاً نَافِعُ 287 - بِشَرْطِهِ أَنْ يَحْصُلَ بَلْ عِنْدَهُ 288 - وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِهِ مَا يُعْتَبَرْ 288 - مَعَ تَحَرِّي كُتْبِ مَنْ تَقَدَّمَا 289 - مَعَ تَحَرِّي كُتْبِ مَنْ تَقَدَّمَا 290 - فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ 290 - فَالْقُدَمَاءُ فِي الْعُلُومِ أَقْعَدُ 290 - فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ مَاءُ فِي الْعُلُومِ أَقْعَدَادُ عَلَيْهِ مَا يُعْتَبَرْ عَالَيْهِ مَا يُعْتَبَرْ عَلَيْهُ الْعُلُومِ أَقْعَدُ 290 - فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ مَاءً بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ كُولُومٍ أَقْعَدُ الْعُلُومِ أَوْعَدَادُ عَلَيْهِ مَا يُعْتَلِيقِ الْعُلْمِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْهِ مَا يُعْتَلِيقِ مَا الْعُلُومِ أَوْعَالَهُ إِلَا عُلُومٍ أَوْعَدَادُ الْعُلُومِ أَوْعَالَهُ إِلَيْهُ الْعِلْمُ عَلَيْهِ الْعِنْدُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالْمُعِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

## «المقدمة الثالثة عشرة»

يُعَدُّ فِي الْفِعْلِ إِمَاماً يُعْتَمَدُ 291 ـ وَأَيُّ أَصْلِ مِنْ أَصُولِ الْعِلْمِ قَدْ فَإِنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ الْعَمَلْ 292 ـ يُنْظُرُ لِلْمَعْنَى الذِي قَدْ احْتَمَلْ صَحَحَ فِي الْاقْتِضَاءِ لِللْفَادَةُ 293 ـ عَـلَى مَـجَارِي مِشْلِهِ فِي الْعَادَةُ أَوْ نَقْصُ شُرْطٍ فَهُ وَ غَيْرُ مُغْنِ 294 وَإِنْ يَكُنُ فِيهِ انْعِرَامُ رُكْنِ 295 و ذَاكَ فِي مَجْرَى الأَسَالِيبِ يَقَعْ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ وَفِي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأَعْمَالِ 296 ـ كَذَا يُرَى فِي الْفَهْم لِلأَقْوَالِ 297 وذَا الأخِيرُ عُمْدَةٌ فِي الْمَسْأَلَةُ وَالأَصْلُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُسْتَعْمَلَةُ 298 ـ وَأَصْلُ الإسْتِحْسَانِ وَالْبَيَانِ لِمُشْكِل السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ الْحَاكِمُ فِي بَابِ الرُّخَصْ 299 ـ وَضِمْنَهُ الرُّخْصَةُ مِنْهُ تُقْتَنَصْ تَأْصِيلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبُرْ 300 ـ وَقَدْ بَدَا مَعْنَى ذَا الأَصْلِ وَظَهَرْ أَوْقَعَ أَهْلَ الزَّيْغِ فِي مَهْوَى الرَّدَى 301 ـ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَدِثُ بَدَا

# كتاب الأحكام

302 وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي قِسْمَانِ لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْع

## «خطاب التكليف»

مُنْحُصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأَحْكَام

303 ـ فَـمَا بِهِ التَّكُلِيفُ لِلْأَنَام

#### «المسألة الاولى»

ليس بمظلوب بحكم أضله كَالشَّانِ فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ مِنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهُ لَـعُـدَّ طَـاعَـةً بِـهَـا الـتَّـقَـرُّبُ نَــذُراً وَمَـا يَــلْـزَمُ بِـاتّـفَـاقِ

304 إِنَّ الْـمُـبَاحَ تَـرْكُـهُ كَـفِـعْـلِـهِ 305 ـ بَـلْ هُـوَ مَـوْكُـولُ إِلَـى الْمُكَلَّفِ 306 ـ أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَهُ 307 ومَعَ ذَا لَوْ كَانَ شَرْعًا يُطْلَبُ 308 ـ فَكَانَ لَازِماً عَلَى الإِطْلَاقِ

#### «فصل»

لِلْفِعْلِ مَرْدُودٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبْ وَالرُّهْدُ مَظْلُوبٌ بِحُكْمِ الْقَصْدِ مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِزٌ لِمِثْلِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ وَلَا قُسرَائِسنٌ وَلَا لُسوَاحِتْ لِفِعْلِ أَوْ تَرْكِ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ سِوَاهُ أَوْ لَـيْسَ كَـذَاكَ يُـعُـلُـمُ ضُرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكُمِلًا

309 ـ وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شَأْنِ الطَّلَبُ 310 ولَا يُعَالُ التَّرْكُ بَابُ النُّهُدِ 311 فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ 312 والزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْم أَصْلِهِ 313 ـ وَمَعَ ذَا الْكَلَمُ إِنَّهَا وَقَعَعُ 314 فِي الدِي تَدْخُدُلُهُ سَوَابِقْ 315 ـ وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبُ 316 وهُوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخُدُمُ 317 فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلاً أَوَّلا

مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ أَوْ مَحْبُوبُ فِي مَعْرِضِ النَّعْمَى وَالِامْتِنَانِ فِي مَعْرِضِ النَّعْمَى وَالِامْتِنَانِ أَصْلاً فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ أَصْلاً فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ إِلَّا لِمَا عَارَضَ كَالشَّقَاقِ فَي فَي عَلْمُ وَمُ فَي فَي فَي عَلْمُ وَمُ فَي فَي عَلْمُ وَمُ النَّكُ مِنْهُ طَائِلُ مِنْهُ طَائِلُ مِنْهُ طَائِلُ مِنْهُ طَائِلُ وَيَ قُنْهُ وَمِ النَّظرِ وَيَ قُنْهُ وَبِهَ ذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَي فَهُ وَ بِهَ ذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَهُ وَ بِهَ ذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَهُ وَ بِهَ ذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَعَلَيْهِ حُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَعَلَيْهِ حُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا فَعَلَيْهِ حُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا اللَّعْظِ مُعَالِيهِ هُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ حُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحْمُهُ مَا أَبْدِيهِ هُنَا اللَّعْمَ فَيَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ حُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُحْمُهُ سَأَبْدِيهِ هُنَا الْعَلَامِ وَالْمُنَاقِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ وَالْمُعْلَامِ الْعَلَامِ وَالْمُنْهُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْمُنْ الْعَلَامُ الْعُلِيهِ وَالْعُلَامِ وَالْمُنْ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعَلَامُ الْعِلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامِ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعُلَامِ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعُلِيْهِ عَلَيْهُ الْعُلِيلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعُلِيهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمِ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ ا

318 - فَا فِعْ عُلُ ذَا لِأَجْلِهِ مَطْلُوبُ 319 - وَمِثْلُهُ يَجِيءُ فِي الْقُرْآنِ 319 - 320 وَمَا يَكُونُ خَادِماً مَا يَنْقُضُ 320 - 321 وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ 321 - وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ 322 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَحْدُومُ 232 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَحْدُومُ 232 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَحْدُومُ 232 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَحْدُومُ 234 - كَلَاهُمَا مُسْتَنِدٌ لِلْحَبَرِ 324 - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ الدُّنْيَا 326 - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ الدُّنْيَا 326 - وَحَيْثُمَا التَّقْرِيرِ أَصْلُ انْبَنَى

## «وهو المسألة الثانية»

بِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ فَذُو إِسضَاحِ بِحَسَبِ الْجُزْءِ مُبَاحَ الْفِعْلِ بِحَسَبِ الْجُزْءِ مُبَاحَ الْفِعْلِ إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوِ الْوُجُوبِ وَالْجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ وَالْبَيْعِ وَالْجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ الْمُبَاحِ أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ الْمُبَاحِ يَكُونُ بِالْكُلِّ عَلَى الْوُجُوبِ يَكُونُ بِالْكُلِّ عَلَى الْوُجُوبِ يَالْكُلِّ مَمْنُوعاً إِذَا مَا اعْتُبِرَا بِالْكُلِّ مَمْنُوعاً إِذَا مَا اعْتُبِرَا يَبْورَا يَبْ فِلْ مُمْنُوعاً إِذَا مَا اعْتُبِرَا يَبْ فِي بِالْجُزْءِ مَعا وَالْكُلِّ يَبِولِ الْكُلِّ مَمْنُوعاً وَالْكُلِّ لَيَهِ فَرْفِيةً فَي وَحَسَبِ الْجُزْئِيَةُ فَي وَحَسَبِ الْجُزْئِيَةُ فَرْضَا يَبْعُونُ بِالْكُلِّ لَكَيْهِ فَرْضَا يَبْعُونُ بِالْكُلِّ لَكِيْهِ فَرْضَا يَعْدَلِ فَلَ وَحَسَبِ الْجُزْئِيَةَ فَرْضَا يَعْدُونُ بِالْكُلِّ لَكَيْهِ فَرْضَا يَعْدَلِ فَلَاكُلِلِ لَكَيْهِ فَرْضَا يَعْدَلِ فَلَا وَحَسَبِ الْجُوزُئِيَةُ فَرْضَا يَعْدَلِ فَلَوْ الْكُلِلِ لَلِيَهِ فَرْضَا يَعْدُونُ إِلَيْهُ فَلَاكُولِ لَلَيْهِ فَرْضَا يَعْدَلِ فَلَاكُولِ الْكُلُولِ لَلْكُلُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلَاكُولُ لَلْكُولُ لَلْتَهِ فَرْضَا الْمُتَلِقُلُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلَاكُولُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْلِهِ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلِي لَلْكُولُ لَالْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لِلْلِلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ لَلْكُول

327 ـ أَمَّا اخْتِكَانُ جَانِبِ الْمُبَاحِ 328 ـ فَكُلُ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ 328 ـ فَكُلُ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ 329 ـ يَكُونُ بِالْكُلِّ مِنَ الْمَطْلُوبِ 330 ـ مِثْلُ التَّمَتُ عَاتِ بِالْمَاكِلِ 331 ـ 331 ـ أَوْ قَدْ يُرَى بِالْكُلِّ عَنْهُ قَدْ نُهِي 332 ـ مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي الْبِطَاحِ 333 ـ وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي الْمَنْدُوبِ 334 ـ وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي الْمَنْدُوبِ 334 ـ وَالْفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالْجُزْءِ يُرَى 345 ـ وَالْفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالْجُزْءِ يُرَى 355 ـ وَمَا يَكُونُ وَاجِباً مِنْ أَصْلِ 336 ـ وَحُكْمُهُ بِحَسَبِ الْكُلِّيَةُ 336 ـ وَمَنْ يَرَى الْوَاجِبَ لَيْسَ الْفَرْضَا الْفَرْضَا

بِالْكُلِّ وَالْجُزْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ مِنْ جِهَةِ الْجَوْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ مِنْ جِهَةِ الْجَوْإِز وَالْوُقُوعِ وَلِي الْوُقُوعِ وَلِيلُهُ اسْتِقْرَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ وَلِيلُهُ اسْتِقْرَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ كَانَ بِالأَفْعَالِ اخْتِلَافٌ يَقْتَرِنْ كَانَ بِالأَفْعَالِ اخْتِلَافٌ يَقْتَرِنْ

338 وَعِنْدَ ذَا يُقَالُ إِنَّهُ اخْتَلَفْ 339 وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَمْنُوعِ 339 وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَمْنُوعِ 340 وَكُلُ مَا قُرِّرَ فِي ذَا النَّوْعِ 340 وَيُلُ مَا قُرِّرَ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنْ 341 وَيُلْ مَا قُلْدُيْ عَى النَّفَاقُ الأَحْكَامِ وَإِنْ

## «المسألة الثالثة»

فِيهِ وَمَا لَا بَاسَ فِيهِ يَعْتَرِي فَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِنِي اسْتِحْدَامِ مُحَيَّراً فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا مُحَيَّراً فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا يُطْلَبُ فِعْلُهُ وَذَا تَقَدَّمَا وُجُودُهُ بِالْحُرْءِ لَا بِالْكُلِّ 342 و و الله على الم الله الله على الل

## «المسألة الرابعة»

فَهُوَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ وَالْفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرَجْ

347 وَكُلُّ مَا يُسَقَالُ فِسِهِ لَا حَرَجْ 347 وَذَا مِنَ الشَّارِعِ قَصْدُ بَيِّنُ 348 وَذَا مِنَ الشَّارِعِ قَصْدُ بَيِّنُ 348 وَذَا مِنَ الشَّارِعِ قَصْدُ بَيِّنُ 349 وَذَا مِنَ التَّخييرِ أَوْ رَفْعِ الْحَرَجْ 349 وَالْحَرَجْ

#### «المسألة الخامسة»

فَيِاعْتِبَارِ حَظِّ مَنْ يُكَلَّفُ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ فَصَارَ فِي الْحَظِّ قَوِيَّ السَّبَبِ

350 وَإِنْ مُبَاحٌ بِاسْمِهِ يَتَّصِفُ 351 لَا سِيَمَا الذِي لِرَفْعِ الْإِنْمِ 351 لِأَنَّ أَخْذَهُ بِغَيْرِ الطَّلَبِ

#### «المسألة السادسة»

فِعْلاً وَتَرْكاً صَحَّ فِي الْمَوَارِدِ لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا

353 تَعَلَّقُ الأَحْكَامِ بِالْمَقَاصِدِ 353 وَ الأَجْلُ الْأَحْكَامِ بِالْمَقَاصِدِ 354 وَ الْأَجْلِ أَنَّ الْحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ 354 وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا 355 وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا

وَلَا بِمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي الْحَالِ وَلَا بِمَنْ أَشْبَهُهُمْ فِي الْحَالِ فَالَّ وَضَعِ فَا إِنَّ ذَاكَ مِنْ خِطَابِ الْوَضِعِ

356 وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ 356 وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ 356 وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ الشَّرْعِ 357 وفِي الشَّرْعِ 357 وفِي الشَّرْعِ

### «المسألة السابعة»

أَعَمَّ فَهُو خَادِمٌ لِمَا وَجَبُ مِنْ جِنْسِهِ كَالنَّفْلِ حَيْثُمَا يُرَى وَالطِّيبِ وَالتَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَارِ كَمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ كَمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ 358-إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبُ 358-إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبُ 359 مَمْ هِداً أَوْ مُخْمِلاً أَوْ مُنْكِرَا 360 مُمْ غَيْرِهِ كَالْقَصِّ لِلْأَظْفَارِ 360 أَوْ غَيْرِهِ كَالْقَصِّ لِلْأَظْفَارِ 361 وَهَكَذَا الْمَكْرُوهُ لِلْحَرَامِ 362 ثُمَّ مِنَ الْوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ 262 ثُمَّ مِنَ الْوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ

#### «المسألة الثامنة»

وَقْتَا مُعَيَّنَا بِهِ يُويَّقَ وَمَقْتِ يَامُنُ مِنْ مَذَمَّةٍ وَمَقْتِ يَامُنُ مِنْ مَذَمَّةٍ وَمَقْتِ وَمَقْتِ وَإِنَّمَا يَلْحَقُ حُكْمُ الْعَتْبِ وَإِنَّمَا يَلْحَقُ حُكْمُ الْعَتْبِ عَنْ وَقْتِهِ مُتَّسِعاً أَوْ ضَيِّقا وَضَيِّقا

363 وكُلَّ مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا مَا الشَّرْعُ لَهُ بِذَاكَ الْوَقْتِ 364 فَصُمُ وقِع لَهُ بِذَاكَ الْوقِتِ عَلَى الْوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ 365 ـ كَانَ عَلَى الْوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ 366 ـ لِكَلَّ مَنْ أَخَرَ ذَاكَ مُطْلَقاً

#### «المسألة التاسعة»

حَقٌ لِمَخْلُوقٍ كَمِثْلِ الدَّيْنِ وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَلَازِمٌ ذِمَّ تَدُهُ حَتَّى يَسفِي وَلَازِمٌ ذِمَّ تَدُهُ حَتَّى يَسفِي بِالْقَصْدِ لِللاَدَاءِ فِيهِ مُشْعِرُ وَمَا لَهُ فِي ذِمَّ قِ تَسرَتُ بُ

367 وَالْحَقُّ فِي الشَّرْعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ 368 وَآخَـرٌ لللهِ كَالصَّيَامِ 368 وَآخَـرٌ لللهِ كَالصَّيَامِ 369 وَأَخَـرٌ لللهِ كَالصَّيَامِ 369 وَأَنْهُ دَيْنُ عَلَى الْمُكَلِّفِ 369 وَأَنْهُ دَيْنُ عَلَى الْمُكَلِّفِ 370 إِذْ مَا يُحَـدُّ وَقْتَا أَوْ يُقَـدُرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهْ وَ يُطْلَبُ 371 وَغَيْرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهْ وَ يُطْلَبُ

## «المسألة العاشرة»

لِلْعَفْوِ رُتْبَةٌ سِوَى الأَحْكَامِ مِنْ خَبَرِ اللّهِ أَوِ الرَّسُولِ

372 ـ يَصِحُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْحَرَامِ 372 ـ وَلِيلُهُ النُّبُوتُ فِي الْمَنْقُولِ 373 ـ وَلِيلُهُ النُّبُوتُ فِي الْمَنْقُولِ

وَمَا مِنَ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ اقْتَفْى أَوَّلُهَا حَيْثُ سُكُوتُ الشَّارِعْ إِكْرَاهِ أَوْ رُخْصَةٍ أَوْ سَهْوٍ يَقَعْ وَمَا بِوَفْقِ مَا لَهُ النَّسْخُ شَمِلْ مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مَعَ التَّرْجِيحِ يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأَخِيرِ أَقْبَلَا بِكُوْنِهِ لَيْسَ بِحُكْمِ شَرْعِي وَالْبَحْثُ فِيهِ لَا فِي الْاخْرُويِ فَذُو اخْتِصَاصِ بِزَمَانِ الشَّارِع فِي حُكْمِهِ لِخَمْسَةِ الأَحْكَام مَـسْأَلَةٍ بِهَا الْبِخِلَافُ أَصِّلَا مَا الشَّرْعُ لَيْسَ حُكْمُهُ بِشَامِلِ الْوَقْفُ مَعْ مُعَارِضِ الأَدِلَّةُ قَـصْـداً وَدُونَـهُ عَـنِ الـدَّلِيـلِ وَهُوَ عَلَى مَنْعِ الْخُلُوِّ إِنْ ثَبَتْ مَعَ مَعْظِنَةٍ لَهُ فِي الْحَالِ أَوْ عَمَلٍ شَرْعُ الْخَلِيلِ أَوْجَبَهُ

374 مِثْلُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَعَفَا 375 ـ وَجَاءَ حُكُمُ الْعَفْوِ فِي مَوَاضِعْ 376 و خَطا الفِعْلِ وَالِاجْتِهَادِ مَعْ 377 ومَا مُخَالِفٌ دَلِيلاً لَمْ يَصِلْ 378 ـ كَذَاكَ مِنْهُ مُقْتَضَى الْمَرْجُوح 379 وَفِي الْخِطَابَيْنِ تَزَاحَمَا وَلَا 380 ويَسْتَولُ ذَاهِبُ لِلْمَسْتَعِ 381 أَوْ كَوْنِ وَ لَـ يُسَى بِـ لُنْ يَـ وِيِّ 382 ـ أَوْ إِنْ يَكُنْ مُسَلَّماً فِي الْوَاقِع 383 ـ أَوْ رَاجِعٌ مَا فِيه مِنْ أَقْسَام 384 مَعْ أَنَّ ذِي الرَّتْبَةَ مَبْنَاهَا عَلَى 385 و ذَاكَ هَلْ يَكُونُ فِي النَّوْلِ 386-إِنْ قِيلَ بِالْعَفْوِ فَيَحَاصِرُ لَهُ 387 ـ أو الْخُرُوجُ بَعْدُ بِالشَّأُوبِل 388 ـ وَفِعْلُ مَا عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعُ سَكَتْ 389 إمّا سُكُوتٌ عَنِ الْاسْتِفْصَالِ 390 ـ أَوْ عَنْ مَجَارِي الْعَادَةِ الْمُسْتَصْحَبَةُ

# «المسألة الحادية عشرة»

مَا كَانَ مَطْلُوباً بِهِ الْجَمِيعُ يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا لا بِاعْتِبَارِ الطَّلَبِ الْجُزْئِيِّ مَرْجِعُهُ إِلَى وُرُودِ الطَّلَبِ

391 ـ وَطَلَبُ الْكِفَايَةِ الْمَشْرُوعُ . 392 ـ يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ الْبَاقِي إِذَا . 392 ـ يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ الْبَاقِي إِذَا . 393 ـ مَعَ اعْتِبَارِ الطَّلَبِ الْكُلِّيِ . 393 ـ مَعَ اعْتِبَارِ الطَّلَبِ الْكُلِّيِ . 394 ـ لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ ذُو تَسْشَعُّبِ

لِذَلِكَ الْمَطْلُوبِ فِي الْقَضِيَّةُ كُولِ فِي الْقَضِيَّةُ كُولِ فِي الْقَضِيَّةُ كُولِ فَي الْقَضِيَّةُ كُولُ نَفَرًا كُولُا نَفَرًا

395 عَـلَى النِينَ فِيهِمُ أَهْلِيَّةُ 395 عَـلَى النِيسِ النِيسِ أَهْلِيَّةُ 396 وَالنَّصُ فِي ذَلِكَ مِـمَّا كَثُرَا

## «المسألة الثانية عشرة»

ضَرُورةً أَوْ حَاجَةً فِي الأَصْلِ وُقُوعاً أَوْ تَوقُعا تُعَارِضُ وُقُوعاً أَوْ تَعَارِضُ أَصْلُ الذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ يَضِلُ الذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ يَضِطُرُ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحا يَضَطَرُ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحا كَمِثْلِ مَا لَوْ كَانَ غَيْرَ عَارِضِ كَمِثْلِ مَا لَوْ كَانَ غَيْرَ عَارِضِ لَكَ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ لَكَ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ لَكَ فِي تَسرْكِهِ ضِسَرارُ أُبِيحَ كَالْقَرْضِ وَمَا مَعْهُ انْدَرَجُ شَهَادَةٌ مِنْهُ بِرَفْعِ الْحَرَج

397 ـ وَكُلُّ مَا كَانَ مُبَاحَ الْفِعْلِ 398 ـ وَجَاذَبَتْهُ مَعَ ذَا عَسوَارضُ 398 ـ 399 ـ 396 ـ هَلْ يَبْطُلُ الْعَارِضُ حِينَ يُعْتَبَرْ 400 ـ هَلْ يَبْطُلُ الْعَارِضُ حِينَ يُعْتَبَرْ 400 ـ فَإِنْ يَكُنْ لِفِعْلِ مَا أَبِيحِا 401 ـ وَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِالْمُعَارِضِ 402 ـ وَمِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضطرارُ 102 ـ وَمِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضطرارُ 403 ـ وَخُلْفُ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعاً لِلْحَرَجُ 404 ـ وَخُلْفُ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعاً لِلْحَرَجُ 404 ـ وَخُلْفُ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ بِهَذَا الْمَنْهَجِ 404 ـ وَخُلْفُ بَعْضِهِمْ بِهَذَا الْمَنْهَجِ

## «المسألة الثالثة عشرة»

لِحَرَجِ الْعَارِضِ أَوْ ذِي الأَصْلِ الْمَعْرَى الْمَا مُسكَمَّ اللَّهُ حَيْثُ جَرَى الْمَعْتَبَرْ لِفَقْدِ عَارِضٍ فِي الأَصْلِ مُعْتَبَرْ لَيْسَ بِمَرْعِيِّ حَيْثُ يَتْبَعُ لَيْسَ بِمَرْعِيِّ حَيْثُ يَتْبَعُ لَيْسَ بِمَرْعِيِّ حَيْثُ يَتْبَعُ بَالُ التَّعْرَجِيحِ بَالُ التَّعْرَجِيحِ بَالُ التَّعْرَجِيحِ فِيهِ مَجَالُ لِلنَّظُرُ وَيَهُ فِيهِ مَجَالُ لِلنَّظُرُ وَرَةُ يَعْ فَيهِ مَجَالُ لِلنَّطُرُورَةُ يَعْ فَي ذَا الْقِسْمِ بِالضَّرُورَةُ يَعْارُضِ الْغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي تَعَارُضِ الْغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي فِي طَرَفَيْ نَفْي وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ فِي طَرَفَيْ نَفْي وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ

405 ـ وَالْحَقُّ أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَا الْفَصْلِ يُرَى 406 ـ فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى 406 ـ فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى 407 ـ فَكَ السَّتِوَاءَ فِيهِ مَا وَلَا أَثَرْ 408 ـ وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ 409 ـ وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ 410 ـ وَعَيْرُ مَا اصْطُرَّ لَهُ، وَلَا ضَرَرْ 411 ـ وَمُقْتَضَى الذَّرَائِعِ الْمَأْثُورَةُ 412 ـ وَمِنْهُ أَيْضاً مَنْشَأُ الْجَلَافِ فِي 412 ـ وَهْوَ مَحَلُّ لِاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ

# خطاب الوضع

414 أمَّا خِطَابُ الْوَضْعِ إِذْ يُقَرَّرُ فَفِي فُصُولٍ خَمْسَةٍ يَنْحَصِرُ

# الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل، «المسألة الاولى»

فَيُشْرَعُ الْحُكُمُ لَهَا أَوْ يُرْفَعُ مُ كَ لَن فَ فَ فَ فِ وَإِذًا ضَرُورِي أَوْ شَرْطاً أَوْ مَانِعاً الْحُكْمَ أَبَا شرطاً وَكَالْمَحِيضِ مَنعاً يُبْدِي مِنْ جِهَةِ الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ لِمَقْصدِ النَّسُلِ وَالِانْتِفَاع مِثْلُ النِّكَاحِ سَبَباً لِمَا اقْتَضَى وَاللَّيْنِ مَانِعاً مِنَ الرَّكَاةِ مَرَّ مَعَ اخْتِلَافِ مَا لَهُ انْتَمَى وَالرِّقِ وَالسَّطَلَاقِ وَالإِحْسَانِ فِي حُكم نَفْسِهِ سِوَاهُ مُظلَقًا

415 وَجُمْلَةُ الأَفْعَالِ حَيْثُ تَقَعَ 416 مِنْهُنَّ مَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْدُورِ 417 و ذَاك قَدْ يَكُونُ إِمَّا سَبَبَا 418 مِثْلُ الرَّوَالِ سَبَا وَالرَّشْدِ 419 واعْتُبِرَ الْمَقْدُورُ فِي التَّصْرِيفِ 420 مِثْلُ النِّكَاحِ أَوِ الِابْتِيَاعِ 420 421 وَجِهَةُ الْوَضْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى 422 والطُّهْرِ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ 423 ـ وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ يُلْفَى كُلَّ مَا 424 و ذَاك كالنّبكاح وَالإيامان 425 وَلَا يَكُونُ مَا بِحُكْمٍ عُلَقًا

# «المسألة الثانية»

شرعيّة المُسبّباتِ فَاعْلَمَا تَ لَازُمٌ فَالشُّرْعُ غَيْرُ الْعَادَةُ أَمْراً بِمَا عَنِ النِّكَاحِ يَلْزُمُ

426 شرُعِيَّةُ الأَسْبَابِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا 427 وَإِنْ يَكُنْ يَصِحَ فِيهَا عَادَةُ 428 كَ الأَمْرِ بِ النِّكَ اح لَا يَسْتَلْزُمُ

مُكلّه فِي جُمْلَة الأُمُورِ مِنْ مُحْكَمِ السُّنَّةِ وَالتَّنْزِيلِ عُلدَّ اتِّفَاقاً ذَاكَ لَا لِسزَامَا عُلدَّ اتِّفَاقاً ذَاكَ لَا لِسزَامَا مَعْ سَبَبٍ بُرْهَانُ هَذَا الْمَطْلَبِ عَنْ سَبَبٍ أُرِيحَ قَدْ تَسَبَّبَا فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي الْمَصْمُنُوعِ فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي الْمَصْمُنُوعِ 429 فَمَا الْمُسَبَّبَاتُ مِنْ مَقْدُورِ 430 وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ 430 وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ 431 وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ اسْتِلْزَامَا 432 وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ الْحُكْمِ فِي الْمُسَبَّبِ 432 وَفِي اخْتِلَافِ الْحُكْمُ الذِي قَدْ وَجَبَا 433 فَقَدْ يُرَى الْحُكْمُ الذِي قَدْ وَجَبَا 434 وَمَا مَضَى فِي السَّبِ الْمَشْرُوعِ 434 وَمَا مَضَى فِي السَّبِ الْمَشْرُوعِ 434

#### «المسألة الثالثة»

قَصْدُ الْمُكَلَّفِ إِلَى الْمُسَبَّبِ
مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ
مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ
مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورِ الْبَشَرْ

435 ـ وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 436 ـ وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 436 ـ بَلْ أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الْأَفْعَالِ 437 ـ بَلْ أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الْأَفْعَالِ 437 ـ وَلِيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبِ ظَهَرْ 437 ـ وَلِيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبِ ظَهَرْ

## «المسألة الرابعة»

يَسْتَلْزِمُ الْقَصْدِ إِلَى الْمُسَبَّبِ لِأَجْلِ مَا يَنْشَأْ عَنْهَا وُضِعَتْ لِأَجْلِ مَا يَنْشَأْ عَنْهَا وُضِعَتْ نَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثْمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثْمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثْمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثُمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ يِأَصْلِهَا مُسْتَثُمِرًا وَبَاشِئاً أَوْ يَا تَعْمارُضُ وَبَالْمَشْرُوعِ وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوعِ وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوعِ

438 وَالْقَصْدُ فِي الشَّرْعِ لِوَضْعِ السَّبَبِ 439 وَالْقَصْدُ فِي الشَّرْعِ لِوَضْعِ السَّبَابَ بِحَيْثُ شُرِّعَتْ مُلَّرِعَتْ شُرِّعَتْ مُلَاسْبَابَ بِحَيْثُ شُرِّعَتْ مُلَاكِدِي 440 وَقَصْدُهَا قَصْدُ لِمَا عَنْهَا يُرَى 441 وَلَيْسَ بَيْنَ مَا مَضَى تَنَاقُضُ 442 وَلَيْسَ بَيْنَ مَا مَضَى تَنَاقُضُ 442 وَقَصْدُ ذَا يَرْجِعُ لِلْوُقُوعِ 442

#### «المسألة الخامسة»

قَصْدٌ إِلَيْهِ مَعْ تَعَاطِي السَّبَدِي لَهُ وَمَا قَدْ مَرَّ ذَاكَ يُبْدِي فِي الْخَلْقِ عَادَةً وُجُودُهَا اسْتَمَرْ رَبْطَ الْمُسَبَّبَاتِ بِالأَسْبَابِ 443- وَحِينَ لَا يَلْزَمُ فِي الْمُسَبَّبِ 444- فَلِلْمُ كَلَّفِينَ تَرْكُ الْقَصْدِ 444- فَلِلْمُ كَلَّفِينَ تَرْكُ الْقَصْدِ 445- وَلَهُمُ الْقَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ 445- وَلَهُمُ الْقَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ 446- إِذْ جَعَلَ اللهُ فِي الِاكْتِسَابِ

يُشْعِرُ بِالصِّحَةِ فِي ذَا الشَّانِ ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبَّ فِي الْعَادَاتِ ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبَّ فِي الْعَادَاتِ

447 ومَا أَتَى بِقَصْدِ الْامْتِنَانِ 448 ومُسْتَتِبُّ فِي الْعِبَادِيَّاتِ

## «المسألة السادسة»

الدَّاخِلُونَ تَحْتَهُ عَلَى رُتَبُ فَاعِلٌ مَا عَنْهُ يُرَى مُسَبَّبًا قَطْدٌ لِمَا التَّشْرِيعُ قَدْ أَهْمَلُهُ يُـوجَـدُ عَـادَةً بِـهِ الْـمُـسَبُّبُ وَحَالُهُ يَلِيقُ بِالْجُمْهُ وَرِ أنَّ الْـمُـسَبَّاتِ فِـعْـلُ اللهِ بِحَيْثُ مَا يُنْسَبُ لِلْمُسَبِّ الْـقَـاصِـدُونَ نَـحْـوَهُ فِـي رُتَـب مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ لِ الإبْسِيالاءِ وَلِ الامْسِيادِ وَعَامِلٌ لِلَّهِ فِي تَعَبُّدِهُ مِنْ حَيْثُ مَا تَنْظُرُ فِي الْمَعْقُولِ لِحَاكِم الشَّرْع وَمَحْتُوم الْقَدَرْ فِي مَعْنَى الْابْتِلَاءِ مُسْتَقِلَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَخْ اللَّهُ عَنِ المُسَبِّبِ لِيُفْرِدَ الْمَعْبُودَ بِالتَّعَبُّدِ ضَرْبٌ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي التَّوْحِيدِ مِنْ كُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي الإِخْلَاصِ بِحُكم إِذْنِ السَّرَع لَا سِواهُ

449 والْقَصْدُ لِلْمُسَبَّبَاتِ بِالسَّبَبْ 450 فَ دَاخِلٌ وَهُ وَ يَظُنُّ السَّبَا 451 فَذَا يُضَاهِي الشِّرْكَ وَالْقَصْدُ لَهُ 452 و وَ اخِلُ لِأَنْ يَكُونَ السَّبَبُ 453 ـ وَهُوَ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي التَّقْرِيرِ 454 ـ وَدَاخِ لُ فِ عِي ذَاكَ غَ يُ سَاهِ 455 ومُقْتَضَى هَذَا اعْتِبَارُ السَّبَبِ 456 وتَرْكُ الِالْتِفَاتِ لِللْمُسَبَّبِ 457 ـ فَمِنْهُمُ الدَّاخِلُ فِي حُكْم السَّبَبْ 458 و وَضعه لِلْعَالَم الإنسَانِي 459 ـ وَقَاصِدٌ ذَا مُهْتَدٍ فِي قَصْدِهُ 460 والإبتِكَ مِنْهُ لِلْعُصَولِ 461 ـ وَمِنْهُ لِلنَّفُوسِ مِنْ حَيْثُ النَّظُرْ 462 وكَمْ لَدَى الْكِتَابِ مِنْ أَدِلَّهُ 463 ـ وَدَاخِلُ دُونَ الْتِفَاتِ السَّبِ 464 فَ قَصْدُ ذَا جَارٍ عَلَى التَّجَرُّدِ 465 إِذِ الْتِفَاتُ الْمُحْدَثِ الْوُجُودِ 466 وحُكم ذَا ظَاهِرُ الِاقْتِنَاصِ 467 و وَ وَ وَ وَ وَ الْحِدِ لُ فِ مِي سَبِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِ

مُجَرَّداً عَنْ كُلِّ شَاْنٍ ظَاهِرٍ لِلكُلِّ مَا عَنْ سَبَبٍ يُسَبَّبُ يُسَبَّبُ يُسَبَّبُ يُسَبَّبُ يُسَبَّبُ مُثَنِّدَةً مُنْتَظِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَةُ مُنْتَظِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَةُ كَرَامَةً مِنْ أَوِ ابْتِسَلَاءًا كُسرَامَةً مِنْ الْمُسَبِّلَاءًا دُونَ الْتِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ دُونَ الْتِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ مُسَبَّبًا ليكِنْ مِنَ الْمُسَبِّبِ المَكِنْ مِنَ الْمُسَبِّبِ

468 فَهُ وَ مُلَبُ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ 469 فِيهِ مُلُبِ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ 469 فِيهِ لِمُسبِّبُ 469 فِيهِ أِنَّهُ السمُسبِّبَ 470 وَأَنَّهُ أَجْرَى بِلذَاكَ الْعَادَهُ 470 وَأَنَّهُ يَحْرِقُهَا إِنْ شَاءَا 471 وَأَنَّهُ يَحْرِقُهِا إِنْ شَاءَا 472 فَذَا تَوَخَى فِيهِ قَصْدَ الشَّارِعِ 472 فَذَا تَوَخَى فِيهِ قَصْدَ الشَّارِعِ 473 فَيهُ وَاذًا مُطَّلِبٌ عَنْ سَبِب

## «المسألة السابعة»

فِيهِ مِنَ الأَسْبَابِ فِي الْمَنْقُولِ شَرْعاً بِرَفْعِ ذَلِكَ الْمُسَبَّبِ مُعَا مُسَبَّبُ وَعَدَمُ الْقَصْدِ مَعَا مُسَبَّبُ وَعَدَمُ الْقَصْدِ مَعَا فِي حَالَةٍ أَنْ يُرْفَعَ التَّسَبُّبُ مُعَا مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ مُعَصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدْ مَعْصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدُ شَرْعاً وَلَا لِمَا لإِذْنٍ قَدْ نُسِبُ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ نُسِبُ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبُ

474 - وَمَا أَتَى النَّهْ يُ عَنِ الدُّخُولِ 475 - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ 475 - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ 476 - سَواءٌ الْقَصْدُ إِلَى أَنْ يَقَعَا 476 - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطْلَب 477 - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطْلَب 478 - وَهُوَ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَبِ 478 - وَهُوَ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَب 479 - لاكِنَّ فِي الأُولَى اعْتِقَادُ الْمُعْتَقِدُ 480 - فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِمَا طُلِب 480 - وَفِي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب 481 - وفِي الأَصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب 481 - وفِي الأَصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِب

## «المسألة الثامنة»

مَنْزِلَة الإِيقَاعِ لِلْمُسَبَّبِ
مَجْرَى عَوائِدِ الْوُجُودِ شَاهِدَهُ
الْمُحْرَى عَوائِدِ الْوُجُودِ شَاهِدَهُ
إلَى الطَّعَامِ عَادَةً وَالْمَاءِ
عَنْ كَسْبِنَا طُرًّا إِلَيْنَا تُنْسَبُ
الْجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ
الْجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ
مَجْرَى الذِي لَنَا اعْتِيَادُ بَابِهِ

482 وَمُنْزِلٌ فِي الشَّرْعِ وَقَعَ السَّبِ 483 مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهُ 483 مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهُ 484 مَعْ قَصْدِبَةِ السَّسِبَعِ وَالإِرْوَاءِ 484 مَنْ ذَاكَ الأَفْعَالُ السِّي تَسَبَّع وَالإِرْوَاءِ 485 مَنْذُ صَحَّ فِي الْمُسَبَّبَاتِ 486 فَمُنْذُ صَحَّ فِي الْمُسَبَّبَاتِ 486 مَنْذُ صَحَّ فِي الْمُسَبَّبَاتِ 486 مَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ 487 مَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ

بِنِسْبَةِ الْمَشْرُوعِ وَالْمَمْنُوعِ تَسَرَتُّبُ السَّوَابِ وَالْعِقَابِ تَسَرَتُّبُ السَّوَابِ وَالْعِقَابِ بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ بِجَعْلِهِ فِي اللِّينِ رُكْناً أَوْضَحَهُ بِجَعْلِهِ فِي اللِّينِ رُكْناً أَوْضَحَهُ فَفِي كَبَائِرِ النَّنُوبِ عَلَّدَهُ فَفِي كَبَائِرِ النَّنُوبِ عَلَّدَهُ فَفِي كَبَائِرِ النَّانُوبِ عَلَّدَهُ فَعَدَّهُ إِحْسَاناً أَوْ صَغِيرَةُ فَعَدَّهُ إِحْسَاناً أَوْ صَغِيرَةً

488 ـ وَكُمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي الْمَسْمُ وَعِ 489 ـ وَكُمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي الْمُسْمُ وَعِ 489 ـ وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ 490 ـ وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ 490 ـ وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ 491 ـ بَيْنَ الذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ 492 ـ أَوِ الذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ 492 ـ أَوِ الذِي تَعْظُمُ فِيهِ الْمَفْسَدَةُ 493 ـ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الْوَتِيرَةُ 493 ـ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الْوَتِيرَةُ 493 ـ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الْوَتِيرَةُ

#### «المسألة التاسعة»

لَيْسَتْ إِلَى الْعِبَادِ مَقْدُورَاتِ يُبْنَى عَلَى الْحُكْمِ فِي أَبْوَابِ لاكِنْ عَلَى كَمَالِهِ المُسْتَوْجِبِ أَنْ لَا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التَّسَبُّب وَقَـطْدُهُ تَـكُـلُهُ الْمُحكالِ وَرَفْعِهِ مَا لَهُ يُكَلَّفُ رَفْعَهُ وُقُوعُهُ عِنْدَ وُقُوعِ السَّبَبِ فَلَيْسَ فِي الْبُطْلَانِ مِنْ مُنَازِع فَيُنْسَبُ الأَصْلُ بِهِ لِلنَّفْضِ لَمْ يَأْتِ بِاسْتِكْمَالِ مَا فِيهِ وَجَبْ بِكُلِّ حَالٍ شَاءَ ذَاكَ أَوْ أَبَا فِيهِ اخْتِيارٌ فَيُرَى قَدْ نَالَهُ مَا اسْتَكُمَلَ الشُّرُوطَ دُونَ مَانِعِ فَ لَا يُرَى فِي غَيْرِهِ لَهُ أَرَبُ

494 و حَيْثُ قِيلَ فِي المُسَبَّبَاتِ 495 وَإِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِالأَسْبَابِ 496 مِنْ ذَاكَ أَنْ مَنْ أَتَى بِالسَّبِ 497 عُرَّمَ نَوى فِي ذَلِكَ الْمُسَبَّبِ 498 ف لَا يَسكُونُ مِستُسلَ ذَا بِسحَسالِ 499 بمنتجه مَا لا يُطِيقُ مَنْعَهُ 500 ـ وَمَقْصِدُ الشَّارِعِ فِي الْمُسَبَّبِ 501 و وَقَصْدُ ذَا خَالَفَ قَصْدَ الشَّارِع 502 ـ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ السَّفْضِ 503 ـ وَإِنْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَاكَ السَّبَبْ 504 فَ إِنَّ ذَا لَا يُ دُرِكُ الْهُ سَبَّبَا 505 إِذِ الْوُقُوعُ أَوْ سِواهُ مَا لَهُ 506 ومَعَ ذَا السَّبَبُ عِنْدَ الشَّارِع 507 ـ وَمِنْهُ حِفْظُهُ لِذَلِكَ السَّبَبْ

وَرَاحَةُ النَّفْسِ مِنَ الْمُسَبَّبِ وَالِارْتِفَاءُ فِي الْعِبَادِيَّاتِ كَالطَّبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ 508 وَالأَمْنُ مَعْهُ مِنْ لُحُوقِ التَّعَبِ 508 وَكَثْرَةُ الشَّوَابِ فِي الْعَادَاتِ 509 وَكَثْرَةُ الشَّوَابِ فِي الْعَادَاتِ 510 وَلِلْمَ قَامَاتِ بِذَاكَ يُعْلِي

## «المسألة العاشرة»

شَرْعاً عَلَى الأَسْبَابِ حُكُمٌ قَدْ ثَبَتْ عَلَىٰ الْسُبَاءُ بِلَا تَخَلَّفِ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ مِمُقْتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ مُلْتَفِتٌ لِحِهَةِ الْمُسَبَّبِ مُمُلْتَفِتٌ لِحِهَةِ الْمُسَبَّبِ مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ وَكُمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا وَكَمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا وَكَمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا مَعْ سَبَبٍ إِلَى الْمُسَبَّبَاتِ مَعْ سَبَبٍ إِلَى الْمُسَبَّبَاتِ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ فِي الْحُكْمِ أَسْبَاباً لَهُ تَقَدَّمَتُ لِيفِي الْحُكْمِ وَتَابَ كَيْفَ يَهُ مِنْ يَعْلِمِ وَتَابَ كَيْفَ يَهُ مِنْ يَعْفِي وَتَابَ كَيْفَ يَهُ مِنْ الْمِيفِي فَيْ الْمُعْنِي وَتَابَ كَيْفَ يَهُ الْمُعْنِي وَقَابَ كَيْفَى يَهُ فَيْفِي الْمُعْنِ وَتَابَ كَيْفَى يَهُ فَيْفِي الْمُعْنِي وَقَابَ كَيْفَى يَهُ فَيْفِي الْمُعْنِي وَقَابَ عَلَيْفِي الْمُعْنِي وَقَابَ عَنْ عَنْ مُنْ يَعْفِي الْعُمْنِ فَيْفِي الْعُمْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُعْنِي فَيْعِيْمِ وَقَابَ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْكُونَا الْعُنْ الْعُنْ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُعْنِي الْمُعْلِي فَيْعِنْ الْعُنْ عَلَيْ الْمُ الْعِنْ عَلَيْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُعْلِي الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعِنْ الْعُنْ الْ

512 - كَوْنُ الْمُسَبَّبَاتِ قَدْ تَرَتَّبَتْ 512 - وَتَنْبَنِي لِجِهَةِ الْمُكَلَّفِ 512 - وَتَنْبَنِي لِجِهَةِ الْمُكَلَّفِ 513 - وَنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا الْمُسَبَّبُ 514 - فَهْوَ لِلذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ 515 - وَرُبَّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ 515 - وَرُبَّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ 516 - وَإِنَّ مِنْ جِهَةِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ مَعَا 516 - وَإِنَّ مِنْ إَنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسْبَابٍ بَدَتْ 518 - زَوَالُ مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ 519 - إِنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسْبَابٍ بَدَتْ 520 - كَسَمَنْ لَهُ تَوسُلُطُ فِي أَرْضِ 520

#### «فصل»

521- وَاللهُ مُحْرٍ لِلْمُسَبَّبَاتِ
522- فَهْيَ إِذاً تَحْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا
523- لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصُ خَلَلْ
523- لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصُ خَلَلْ
524- فَإِنْ يَكُنْ عَلَى تَمَامِ ارْتَفَعْ
525- وَمِنْ هُنَا يَبْدُو بِالِانْتِزَاعِ
526- إِذَا بَدَا مِنْ حَالِهِمْ تَعْرِيرُ

بِحَسبِ الأَسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ عِندَ اسْتِقَامِهَا وَفِي اعْوِجَاجِهَا يُنظُرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كَيْفَ حَصَلْ يُنظُرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كَيْفَ حَصَلْ لَحْمٌ وَإِلّا فَالْمَلَامُ قَدْ وَقَعْ لَحْمُ وَإِلّا فَالْمَلَامُ قَدْ وَقَعْ الْأَصْلُ فِي التَّضِمِينِ لِلطَّنَاعِ الْأَصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلطَّنَاعِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِلطَّنَاعِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِلطَّنَاعِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِللَّنَاءِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِللَّانَاءِ أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِينِ لِللَّانِ

وَفِي اجْتِنَابِ مَا لَدَى النَّهْيِ اعْتُبِرْ وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مِن قَدْ أَمَّا بِالنَّقْصِ لِلْمِحْيَالِ وَالْمِيزَانِ جِالَّ وَكَالسُّكْرِ مِن الْمَمْنُوعِ

527 وَالِا جُتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا أُمِرْ 527 وَالِا جُتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا قَدْ عَمَّا 528 وَفِي الْمُسَبَّبَاتِ مَا قَدْ عَمَّا وَ 528 وَفِي الْمُسَبَّبَاتِ مَا قَدْ عَمَّا وَ 529 وَمِثْلِ قَطْعِ الرِّزْقِ فِي الزَّمَانِ 530 وَمِثْلُ الِانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ

## «المسألة الحادية عشرة»

هُوَ الذِي يَخْتَصُّ بِالْمَفَاسِدُ مَا كَانَ مَشْرُوعاً لِأَمْرٍ صَالِحِ لَيْسَ بِحُكْمِ الأَصْلِ فِي الْمَقَاصِدِ لَيْسَ بِحُكْمِ الأَصْلِ فِي الْمَقَاصِدِ النَّبَ بَعِدُ ظَهَرْ النَّبَ بَعِدُ ظَهَرْ النَّبَ بَعِدُ ظَهَرْ النَّبَ بَعِدُ ظَهَرْ وَمَا مِنَ النَّكَاحِ ذُو فَسَادِ وَمَا مِنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعَا وَمَا مِنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَفْسَدَةً فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَفْسَدَةً فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَفْسَدَةً فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعَا مَفْسَدَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى مَصْلَحَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى الشَّرْعُ لَهُ مُعْتَبِرَا لِأَنْ يُرَى الشَّرْعُ لَهُ مُعْتَبِرَا لِأَنْ يُرَى الشَّرُعُ لَهُ مُعْتَبِرَا فَهُو مُعْتَبِرًا فِي شَانٍ فَالإِلْغَاءُ لِهَذَا قَدْ وَجَبْ بِالْطَلِّ فَهُو مُعْتَبَرْ فِهُو مُعْتَبَرْ فِهُو مُحَلُّ لِلنَّافِ فَهُو مُحَلُّ لِلنَّظُرْ فَهُو مُحَلُّ لِلنَّظُرْ فَهُو مُحَلُّ لِلنَّظُرْ فَهُو مَحَلُّ لِلنَّظُرْ فَا الْمِلْ فَهُو مَحَلُّ لِلنَّظُرْ فَهُو مَحَلُّ لِلنَّظُرْ فَا الْمِلْ فَهُو مَحَلُّ لِلنَّظُرْ فَهُو مَحَلُّ لِلنَّظُرُ فَا الْمِلْ فَا فَهُو مَحَلُّ لِلنَّا فَالْمِلْ فَا فَالْمُو فَاهُو مَحَلُّ لِلنَّا فَلَا لِلْمَالِ مَعْتَبَرْ

531 و وَالسَّبُ الْمَمْنُوعُ فِي الْمَوَارِدْ 532 وَعَكْسُهُ الْمُخْتَصُّ بِالْمَصَالِحِ 532 وَالْعَكْسُ الْمُخْتَصُّ بِالْمَصَالِحِ 533 وَالْعَكْسُ إِنْ يَبْدُ بِكُلِّ وَاحِدِ 534 وَإِنَّ مَا ذَاكَ بِحُكْمِ الْعَرَضِ 535 وَالْوَاجِبُ الْيَمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ 536 وَالْوَاجِبُ الْيَمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ 536 وَالْجِهَادِ 536 وَالْوَاجِبُ الْيَمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ 536 وَالْجِهَادِ 537 وَالْوَاجِبُ الْيَمَاسُ أَسْبَابٍ أُوقَعَا 538 وَهَبْهُ أَوْقَعَا 538 وَوَالْمِنَ الْمَمْنُوعِ هَبْهُ أَبَدَا 539 وَوَالْمِنَ الْمَمْنُوعِ هَبْهُ أَبَدَا 540 وَوَالْمِنَ الْمُمْنَ الْمُمْنَا إِنْ لَمْ يَلْحُ فِيهِ سَبَبْ فِيهِ سَبَبْ فِيهِ سَبَبْ فِيهِ طَهَرْ 541 وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَبْهَماً لِمَنْ نَظَرْ 541 مِنْ نَطُرْ وَالْمَنْ نَظُرْ 542 وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَبْهَماً لِمَنْ نَظَرْ وَالْمَنْ نَظَرْ وَالْمَنْ نَظُرْ وَالْمُنْ نَظُرْ وَالْمُنْ نَظُرْ وَالْمُنْ نَطُرْ وَالْمُنْ نَظُرْ وَالْمَالِمَنْ نَظُرْ وَالْمُ فَيْكُونُ مُسْتَبْهَماً لِمَنْ نَظُرْ وَالْمُ فَيْ فَالْمُ فَا فَالْمُ فَالِهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فِي فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَا فَالْمُ فَالْمُ فَا أَلْمُ لَا أَلْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَا أَلْمُ فَالْمُ فَالْمُعُلِمُ فَا فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ ف

## «المسألة الثانية عشرة»

لِتَحْصُلَ الْمُسَبَّبَاتُ شُرِعَتْ أُو الْمُ فَاسِدُ التِي تُجْتَنَبُ أُو الْمَفَاسِدُ التِي تُجْتَنَبُ شُرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ

543 ـ وَجُمْلَةُ الأَسْبَابِ حَيْثُ وَقَعَتْ 544 ـ وَهُيَ الْمُصَالِحُ التِي تُجْتَلَبُ 545 ـ وَهُيَ الْمَصَالِحُ التِي تُجْتَلَبُ 545 ـ وَهُيَ الْمَصَامُ فَقِسْمٌ عُلِمَتْ عُلِمَتْ عُلِمَتْ عُلِمَتْ عُلِمَتْ

546 إِمَّا بِسقَصْدٍ أَوَّلِ فِسِي الأَوَّلِ وَسِي الأَوَّلِ 547 ـ فَذَا صَحِيحُ عِنْدَهُ التَّسَبُّبُ 548 ـ مِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ 548 ـ مِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ 549 ـ وَآخَرُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ قَضَى 550 ـ فَلَا يَصِحُ هَاهُنَا التَّسَبُّبُ 550 ـ وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ 552 ـ كَصِحَةِ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ 552 ـ كَصِحَةِ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ 553 ـ فَهُوَ لَدَى الْمُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ 553 ـ فَهُوَ لَدَى الْمُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ

أَوْ تَابِعِ فِي تَابِعِيٍّ مُكْمِلِ
وَهُ وَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ يُطْلَبُ
وَبَعْدَهُ تَسَمَّتُعٌ بِالأَهْلِ
وَبَعْدَهُ تَسَمَّتُعٌ بِالأَهْلِ
بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى
بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى
بِسَبِ لَيْسَ لِشَرْعٍ يُنْسَبُ
مِمَّا بِهِ الْجَوَازُ شَرْعاً اعْتُبِرْ
قَبْلَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ وَالْعِتَاقِ
وَمَا هُنَا أَصْلُ يُرَى يَنْدَرِجُ

## «المسألة الثالثة عشرة»

لِحِكْمَةِ مَظْلُوبَةٍ وُقُوعَا شَرْعِيَّةُ الْحُكْمِ لَكَيْهِ تُحْتَذَى شَرْعِيَّةُ الْحُكْمِ لَكَيْهِ تُحْتَذَى حِكْمَتَهُ الْمَحَلُّ حِينَ يُعْمَلُ كَرَجْرِ غَيْرِ عَاقِلٍ إِذَا جَنَى كَرَجْرِ غَيْرِ عَاقِلٍ إِذَا جَنَى يَقْبَلُهَا فَالْأَمْرُ هَاهُنَا احْتَمَلُ كَلَيْهِ ذَهَبَا وَلِيلُهُ فِيهِمَا إِلَيْهِ ذَهَبَا وَلَي مَنَ الْإِقْدَامِ فَانْظُرُ تُصِلُ لِلْأَنْهُ لِي مِنَ الْإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبُ أَوْلَى مِنَ الْإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبُ

554 وَذَاكَ أَنَّ السَّبَ الْمَشْرُوعَا أَنْ ظُلِمَ الْلُوقُوعِ أَوْ ظُلَنَّ فَلَا أَلُوقُوعِ أَوْ ظُلنَّ فَلَا أَلُوقُوعِ أَوْ ظُلنَّ فَلَا أَلُوقُوعِ أَوْ ظُلنَّ فَلَا أَلُوقُوعِ أَوْ ظُلنَّ فَلَا أَلْمُ أَلِ مَعْلَى لَا يَعْبَلُ 556 وَعَكْسُ ذَاكَ سَبَا شَرْعا هُنَا هُنَا أَلْمُ حَللُ سَبَا شَرْعا هُنَا الْمُحَللُ مَحَللُ مَحَللُ مَعَلِيجِةً وَالْمَحَللُ مَحَللُ مَعَلَيْ وَكُللُ صَوَّبَا 558 وَالْخُلْفُ سَائِعٌ وَكُللٌ صَوَّبَا 560 وَثَالِثٌ فِي حَيِّزِ الإِمْكَانِ هَللُ 561 وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي الشَّسَيْنِ الإَمْكَانِ مَللُ 562 وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي التَّسَبُّبِ 1562 وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي التَّسَبُّبِ

## «المسألة الرابعة عشرة»

مَشْرُوعِ الْأَسْبَابِ مِنَ الظَّمْنِ اقْتُفِي

563 ـ كُمَا يُرَى تَرَتُّبُ الأَحْكَامِ فِي

كَالْقَطْع وَالضَّمَانِ فِيمَا سُرِقًا عَلَيْهِ بِالضَّمْنِ اقْتَضَاهَا السَّبَبُ وَالْغُصْبِ عَنْهُ مِلْكُ مَا تَغَيَّرَا كُ لُهُ لِهَا فِيهِ مِنَ الْهَ فَاسِدِ لِمَا اسْتَقَرَّ الْمَنْعُ فِيهِ حُكْمًا فِي مَصْلَحِيِّ الْحُكْم حَيْثُ ثُبَتَا فَالْقَتْلُ لِلتَّشْفَى الإِرْثَ مَانِعُ مَصْلَحَةً بِالضَّمْنِ فِي التَّسَبُّبِ إِذْ لَيْسَ لِلْمَشْرُوعِ بِالْمُنْتَسِبِ مُلْعَى لِقَوْم وَلِقَوْم مُعْتَبَرُ مُنَاقِضاً مَعْنَاهُ قَصْدَ الشَّارِع وَذَاكَ أَصْلُ ثَابِتُ الْسُوجُودِ إِرْثِ السذِي يَسَقْتُ لُ بِالْعُدُوانِ لِلمَا عَلَيْهِ جُلمْلَةً تَرَتَّبَا وَلَهُ يُراع فِيهِ قَصْدَ الْقَاصِدِ

564 وهَكَذَا الْمَمْنُوعُ مِنْهَا مُطْلَقًا 565 ـ وَقَدْ تُرَى مَصْلَحَةً تُرَتَّبُ 566 ـ كَالْقَتْلِ عَنْهُ عِتْقُ مَنْ قَدْ دُبِّرًا 567 ـ فَالأَوَّلُ الْعَاقِلُ غَيْرُ قَاصِدِ 568 ـ وَالْقَصْدُ لِلشَّانِي يَكُونُ إِمَّا 569 ـ فَاذَاكُ غَيْرُ قَادِح مَهْمَا أَتَى 570 - إلَّا بِحَيْثُ سُدَّتِ البَدْرَائِعُ 571 إِمَّا لِمَا يَتْبَعُ خُكُمَ السَّبَعِ 572 فَذَا تَسَبُّ بِغَيْرِ سَبَبِ 573-لَكِنَّهُ بَعْدُ مَجَالٌ لِلنَّظُرْ 574 فَمَنْ رَأَى الْقَصْدَ بِهَذَا الْوَاقِع 575 ـ عَامَلَ بِالنَّقِيضِ لِلْمَقْصُودِ 576 ـ دَلِيلُهُ النَّصُّ عَلَى حِرْمَانِ 577 ـ وَمَـنْ رَأَى السَّرْعَ أَرَادَ سَبَا 578 ـ أَجْرَاهُ كَالْأَوَّلِ فِي الْمَوارِدِ

# الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل «المسألة الأولى»

يَكُونُ وَصْفاً قَدْ أَتَى مُتَمِّمَا أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الْحُكُمُ فِيهِ مِنْ قَضَا أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الْحُكُمُ فِيهِ مِنْ قَضَا أَوْ وَصْفُ مَعْلُولٍ أَوِ الْمُسَبَّبُ أَوْ وَصْفَ مَعْلُولٍ أَوِ الْمُسَبَّبُ مِمَّا يَكُونُ نَهْجَ ذَاكَ سَالِكا

579-الشَّرْطُ فِي هَذَا الْكِتَابِ هُوَ مَا 580 - 580 وَمُكْمِلاً مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى 580 - وَمُكْمِلاً مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى 581 - وَهَبْهُ وَصْفُ عِلَّةٌ أَوْ سَبَبُ 582 - أَو الْمُحَلُّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَا

## «المسألة الثانية»

وُضِعَ فِي الشَّرْعِ لِحُكْمِ عُلِمَا

583 - السَّبَبُ الْمَقْصُودُ فِيهِ هُـوَ مَا

مِثْلُ النِّصَابِ سَبَبُ الزَّكَاةِ وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِيحُ وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِيحُ بِهَا النَّوَاهِي مُطْلَقاً حَيْثُ أَتَتُ وَالْمَانِعُ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَبُ وَالْمَانِعُ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَبُ عِيلَةً مَا نَفَاهُ هَادُا النَّافِي

584- لِحِكْمَةٍ لِلْحُكْمِ مُقْتَضَاةِ 585- وَالْعِلَّةُ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحْ 585- وَالْعِلَّةُ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحْ 586- أَوِ الْمَفَاسِدُ التِي تَعَلَّقَتْ 586- أَوِ الْمَفَاسِدُ التِي تَعَلَّقَتْ 587- كَمِثْلِ تَشْوِيشِ النَّفُوسِ بِالْغَضَبُ 588- الْمُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُسنَافِي 588- الْمُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُسنَافِي

## «المسألة الثالثة»

عَقْلِيَّةٌ كَالْفَهُم فِي التَّكْلِيفِ شَرْعِيَّةٌ كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ فَرْكُرٌ لِغَيْرِهِ فَمِنْ حَيْثُ التَّبَعُ فَسَهْ وَإِذاً لِللَّاكَ شَرْطُ شَرْطُ شَرْعِي 589 ـ وَأَضْرُبُ الشَّرُوطِ فِي التَّعْرِيفِ 580 ـ عَادِيَّةٌ كَالْأَكْلِ فِي الْحَيَاةِ 590 ـ عَادِيَّةٌ كَالْأَكْلِ فِي الْحَيَاةِ 590 ـ وَالثَّالِثُ الْمَقْصُودُ ثُمَّ إِنْ وَقَعْ 591 ـ وَالثَّالِثُ الْمَقْصُودُ ثُمَّ إِنْ وَقَعْ 592 ـ إِنْ كَانَ مُبْدِيًّا لِحُكْمِ الشَّرْعِ 592 ـ إِنْ كَانَ مُبْدِيًّا لِحُكْمِ الشَّرْعِ

# «المسألة الرابعة»

كَالْوَصْفِ مَعْ مَوْصُوفِهِ قَدْ ثَبَتَا فِي الشَّرْعِ لِلشَّرُوطِ بِالسَّوَاءِ فِي الشَّرْعِ لِلشَّرُوطِ بِالسَّوَاءِ وَالْعَقْلُ تَكْلِيفاً كَهَذِي النِّسْبَةِ وَالْعَقْلُ تَكْلِيفاً كَهَذِي النِّسْبَةِ كَيْفَ يُفَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ كَيْفَ يُفَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ بِعَدِّ هَاذَيْنِ مِنَ الْعَقْلِيبَةُ وَهُو بِالْقَصْدِ يَفِي وَهُو بِالْقَصْدِ يَفِي وَهُو بِالْقَصْدِ يَفِي

593- وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ حَيْثُ أَتَى 594- مُسْسَتَ فِ لَاسْتِ فُسرَاءِ 594- مُسْسَتَ فِ لَاسْتِ فُسرَاءِ 595- مُسْسَكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ الْقُرْبَةِ 595- وَيُسْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ الْقُرْبَةِ 596- فَسنَدَا كُسهَ نَا عُسمْ دَةٌ وَأَوَّلُ 596- وَيُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي الْقَضِيَةُ 597- وَيُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي الْقَضِيَةُ 598- أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ 598- أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ

## «المسألة الخامسة»

إِنْ يَكُنِ التَّأْثِيرُ قَدْ تَرَتَّبَا مُسَبَّبُ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ مُسَبَّبُ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ الْحُكُمُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ النَّواءِ السَّواءِ الْمَاءِ السَّواءِ السَّواءِ

599 قَدْ صَحَّ فِي الأَصُولِ أَنَّ السَّبَا 600 فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ 600 فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ 601 شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْسَزَاءِ 601 شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْسَزَاءِ

يَكُنْ بِهِ شَرْطاً فَكَانَ كَالْعَدَمْ فِي الْفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ يُجِيزُ وَالْعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ

602 إِذْ لَوْ بَدَا الْمَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ 602 وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ 603 وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ 604 وَ04 كَمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ 604 وَ04

#### «المسألة السادسة»

تَرْجِعُ إِمَّا لِحِطَابِ الْوَضْعِ تَحْصِيلِهِ شَرْعاً وَلَا أَنْ يَنْتَفِي تَحْصِيلِهِ شَرْعاً وَلَا أَنْ يَنْتَفِي بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ وَالْنَهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ وَالْمَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةُ وَالْمَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةُ فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا

605- ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ 606- كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي 606- كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي 607- إِمَّا إِلَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ 608- كَالْأَخْذِ لِلزِّينَةِ وَالطَّهَارَةُ 608- كَالْأَخْذِ لِلزِّينَةِ وَالطَّهَارَةُ 609- فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهَرْ 609- وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا 610- وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا

## «المسألة السابعة»

611 ـ وَفِعْلُ مَقْدُورِ الشّرُوطِ إِنْ وَقَعْ 612 ـ وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ 612 ـ وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ 613 ـ كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَنْسُر 613 ـ كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَنْسُر 614 ـ وَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا 615 ـ وَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا 615 ـ وَالْهُرُو وَالنَّهْ يِ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ 666 ـ وَالْحُكْمُ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ مَوْجُودُ

#### «المسألة الثامنة»

كَالْإِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ لِأَنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهُ لِأَنَّهُ مُكَمِّلًا لِحِكْمَتِهُ لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ 617 ـ وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ 618 ـ فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهُ 619 ـ أَوْ لَا مُلِئِمٌ وَلَا مُحَمِّلً لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلكَئَمَة بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلكَئَمَة فِي جَعْلِهِ كَاقَالٍ أَوْ ثَانِ فِي جَعْلِهِ كَاقَالٍ أَوْ ثَانِ فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ الْعِبَادَةُ كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُدَاتِ 620 فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ 621 وَثَالِثُ يُرَى عَلَى الْمَسْالَمةِ 622 وَثَالِثُ يُرَى عَلَى الْمَسْالَمةِ 622 فَسَهْوَ مَنجَالُ نَظِرِ الأَذْهَانِ 623 وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَادَةُ 624 إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي الْعَادَاتِ

# الفصل الثالث في الموانع، وفيه مسائل «المسألة الأولى»

لِأَصْلِ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا الشَّارِعُ كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ الْعَقْلُ ذَهَبُ كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ الْعَقْلُ ذَهَبُ إِمْكَانُ فَهْ مِهِ مِنَ الأَلْبَابِ إِمْكَانُ فَهْ مِهِ مِنَ الأَلْبَابِ حُصُولُهُ كَالْحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ كُمُ الْحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ لَا الأَصْلِ مِثْلُ الرِّقِ فِي هَذَا انْدَرَجُ وَسَبُ الرَّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجُ وَسَبُ الرَّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجُ

625 مَـوَانِعُ الأَحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ 625 مَـوَانِعُ الأَحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ 626 لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبُ 626 وَكَالشَّرْطُ فِي تَعَلَّقِ الْجِطَابِ 627 وَرَافِعٌ لَـهُ وَ لَاكِنْ يُسمْكِنُ يُسمْكِنُ وَ28 وَرَافِعٌ لِـحُحْمِ الِانْحِتَامِ 629 وَرَافِعٌ لِححُحْمِ الِانْحِتَامِ 630 وَرَافِعٌ لِححُمْ الْمَعْنَى بِهِ رَفْعُ الْحَرَجُ 630

#### «المسألة الثانية»

لِلشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ وَلَا إِيقَاعِهَا مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ أَوْ عَنْهُ نُهي أَوْ حَاصِلاً بِالإِذْنِ أَوْ عَنْهُ نُهي فَـذَاكُ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ لَمُعْتَبَرْ لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا الْمُعْتَبَرْ تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْع حَيْثُ يُجْتَلَى تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْع حَيْثُ يُجْتَلَى

631 ـ وَكُلُّهَا لَا قَصْدَ فِي ارْتِفَاعِهَا 632 ـ وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبُ اقْتُفِي 632 ـ وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبُ اقْتُفِي 633 ـ مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُوراً بِهِ 633 ـ مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُوراً بِهِ 634 ـ كَالْكُفْرِ مَانِعٌ مِنَ الأَعْمَالِ 635 ـ لَاكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظُرْ 635 ـ لَاكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظُرْ 636 ـ ثَانِيهِمَا الْمَقْصُودُ مَا قَدْ دَخَلَا

# إِلَيْهِ قَصْداً ذَا بِتَفْصِيلٍ حَفِي

# 637 ـ لَاكِتَ مَعْ تَوَجُّهِ الْمُكَلَّفِ

#### «المسألة الثالثة»

بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ
أَوْ صُدَّ عَنْهُ أَوْ غَدَا مُخَيَّرَا
لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الْحِينِ
لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الْحِينِ
بِحَسَبِ الْحُصُولِ لِلْمَوَانِعِ
بِقَصْدِ الإِسْقَاطِ لِحُكْمِ الشَّارِعِ
وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةٍ صَحْبِ الْجَنَّةِ
هُنَا فَلَا فَائِدَ فِي التَّكُرَادِ

638 - فَإِنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ التَّصْرِيفِ
639 - لِحَوْنِهِ مِحَّا بِهِ قَدْ أُمِرَا
640 - فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْتَدِيسِ
641 - وَيَنْبَنِي الأَحْكَامُ فِي الْمَوَاقِعِ
642 - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ الْمَانِعِ
643 - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ الْمَانِعِ
643 - وَمَا مَضَى فِي الشَّرْطِ قَبْلُ جَارِ

# الفصل الرابع: في الصحة والبطلان، وفيه مسائل «المسألة الأولى»

بِحَسَبِ الأَحْكَامِ فِي السَّارَيْنِ دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةُ دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةُ مَرْجُوَّةُ الْقَبُولِ فِي الْحِسَابِ مَرْجُوَّةُ الْقَبُولِ فِي الْحِسَابِ شَرْعاً مَا الانْتِفَاعُ عَنْهُ يَحْصُلُ فِي الإِدْنِ أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأَمْرِ فِي الإَدْنِ أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأَمْرِ

645 و وَتُعطّلَقُ الصّحّةُ إِطْلَاقَيْنِ 646 فَتُطْلَقُ الصّحّةُ فِي الْعِبَادَةُ 646 فَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ فِي الْعِبَادَةُ 647 وَقَالَبُ الشَّوابِ 647 وَهُي لَدَى الْعَادَةِ مَا يُحَصِّلُ 648 وَهُي لَدَى الْعَادَةِ مَا يُحَصِّلُ 649 وَامْتِثَالُ الشَّرْعِ بِالتَّحَرِّي

#### «المسألة الثانية»

عَكْسُ الذِي قُرِّرَ فِيهِ الشَّانُ مُخَالِفاً فِي الْحُكْمِ قَصْدَ الشَّارِعِ مُخَالِفاً فِي الْحُكْمِ قَصْدَ الشَّارِعِ عَلَى الذِي لَهُمْ بِهِ مِنْ خُلْفِ 650 وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالْبُطْلَانُ 650 وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالْبُطْلَانُ 651 وَإِذْ عَرَفْ فَالْبُطُلَانُ 651 وَالْفِعْلِ أَوْ فِي الْوَاقِعِ 652 وَي نَفْسِ ذَاكَ الْفِعْلِ أَوْ فِي الْوَصْفِ

## «المسألة الثالثة»

بِنِسْبَةِ الْعَادِيِّ لِلْمَعَادِ فَالنَّيْلُ لِلنَّوَابِ هَاهُنَا ارْتَفَعْ مُجَرَّداً لِمِثْلِ ذَاكَ يَقْتَضِي أَوْ كَانَ وَاجِباً عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَصَدَّ حُكُمُ الطَّبْعِ عَنْ أَخْذِ بِهِ تَوَافُتٍ بِحُكم الإضْطرارِ خَوْفَ افْتِضَاحِ أَوْ عِقَابِ حَاكِم فَإِنَّهُا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ تَوَافُو بِحُكم الإخْتِكارِ بِأَنْهُ مُخَيَّرٌ فِي حُكْمِهِ فِيهُ أَبِيحَ لَا سِوَاهُ إِنْ ظَهُرْ بِ الْاعْتِبَ ارَيْنِ صَحِيحٌ تَبَعَا إِنْ كَانَ بَاطِلٌ بِالإِطْلَاقَتِنِ مِنْ جِهَةِ الْحَظْ لِمَنْ أَعْمَلُهُ إِذْ لَا يُسفِيدُ قَسضدُ ذَاكَ أَجْرَا نَيْلَ النِوي الإِذْنُ بِهِ اسْتَقَرّا تَرَتُّ الشُّوابِ شُرْعًا وَأَتَى بِالْكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةُ كَذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَاتِي

653 ـ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِأَمْهِ بَادِ 654 فَمَا يُرَى عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ وَقَعْ 655 ـ وَالْفِعْلُ بِالْقَصْدِ لِنَيْلِ الْغَرَضِ 656 ـ وَإِنْ بِهِ التَّكْلِيفُ قَدْ تَعَلَّقًا 657 و تَحْتَ ذَا يَدْخُلُ مَا عَنْهُ نُهِي 658 ـ وَمِثْلُهُ الْفِعْلُ مَعَ اسْتِشْعَارِ 659 ـ وَتُوكُ مَا كَانَ مِنَ الْمَحَارِم 660 - وَكُسلُهَا بَاطِللَةُ الْمَتَاتِ 661 ـ وَالْفِعْلُ لِلشَّيْءِ مَعَ اسْتِشْعَارِ 662 - كَفَاعِلِ الْمُبَاحِ بَعْدَ عِلْمِهِ 663 ـ فَذَا الذِي فِيهِ تَعَيَّنَ النَّظُرُ 664- إِذِ امْتِشَالُ الأُمْرِ وَالنَّهِي مَعَا 665 و تَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الْوَجْهَيْنِ 666 ـ فَالْفِعْلُ لِللَّمْبَاحِ أَوْ تَرْكُ لَهُ 667-يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأَخْرَى 668 ـ فَإِنْ يَكُنْ فِي الْحَظِّ قَدْ تَحَرَّى 669 ـ دُونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا 670 ـ وَمِثْلُ ذَا الإِبَاحَةُ الْمَطْلُوبَةُ 671 ـ وَإِنَّ لِـلـصِّحَّةِ فِـي الْـعَـادَاتِ

# الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل «المسألة الأولى»

كُلِّيَةً بَدْءاً بِحَيْثُ وَقَعَا لِيُسَمُّ أَمْسِرُهُ بِسِذَاكَ الْأَمْسِرِ لِيُحُكُمِ الْأَمْسِلِ لِيُحُكُمِ الْأَصْلِ لِيلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الْأَصْلِ عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ الْمُكَلِّيْ مَنْ أَصْلِهِ الْكُلِّيِ حَيْثُ عَنَا وَكَالْإِقْرَاضِ مِنْ أَصْلِهِ الْكُلِّيِ حَيْثُ عَنَا لِالْمَثْنَى مَنَ الْمُشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا لِلْمَقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الْأُمَّةِ لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الْأُمَّةِ لِمُنْ مَن الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا يُلْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا يُنْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْماً رُسِمَا وَاللَّوَلُ السَّفْطُيقِ مَا الْحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا وَاللَّوَلُ السَّفْطِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْوَلُولُ الْقَلْلِيثُ حُكْمُهُ جَلَا تَفْرِيعَ وَالشَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْقَرْبِعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ الْقَلْمُ الْقَلْمُ الْفَتَضَاءُ الأَوْلُ الْعَلَى الْمُثَلِقُ الْمُثَالِيثُ مُكْمُهُ جَلَا وَلَا الْمُؤْلُ الْمَالُونُ مُنْ الْمُقْرَبِعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوْلُ الْمَالُولُ الْمَالِيثُ مُكْمُلُهُ مَنْ الْمُؤْلُ الْمُثَالِيثُ مُكْمُلُولُ الْمُسْرِيعَ وَالشَّالِيثُ مُكْمُلُهُ الْمُنْ الْمُشَاءُ الْأَوْلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُشْرِيعُ وَالشَّالِيقُ مُنْ الْمُعْمَلِيعِ وَالشَّالِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُسْرِيعُ وَالشَّالُولُ الْمُعْمِلِيعِ وَالشَّالُولُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْمَا الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ وَلَا الْمُعْلِيقِ وَالْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعُلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِ

672 عَزِيمَةُ الأَحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا 673 وَالرُّحْصَةُ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُنْدِ 675 وَالرُّحْصَةُ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُنْدِ 674 وِحُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلِ كُلِّي 675 مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ 675 وَتُطْلَقُ الرُّحْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى 676 وَتُطْلَقُ الرُّحْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى 676 وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَلْعُنْرِ كَالْقِرَاضِ 678 وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَلْعُنْرِ كَالْقِرَاضِ 678 وَرُبَّمَا يُطْلَقُ الرُّحْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا 680 وَرُبَّمَا يُطْلَقَ الرُّحْصَةُ بِاعْتِبَادِ مُطْلَقَا 680 وَرَابِعٌ لَهُ الْحَبْدِهِ حِينَ لَا 268 وَرَابِعٌ لَهُ الْحُبْصِةُ الإِطْلَاقَانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا 682 وَرَابِعٌ لَهُ الْحُبْصَاصُ يَحْصُلُ 682 وَرَابِعٌ لَهُ الْحُبْصَاصُ يَحْصُلُ وَيهِ حِينَ لَا

### «المسألة الثانية»

وكم دليل يعضد اتضاحه آتِ عَلى أصل له مَطلوب

684 وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةُ 685 وَمُوهِمُ النَّدُبِ أَوِ الْوُجُوبِ

#### «المسألة الثالثة»

وَإِنَّـمَا تُلْفَى إِضَافِيَّاتِ فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِثْيَانِهَا فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِثْيَانِهَا فَعِنْدَهُ الْوُقُونُ لَا يُعَدَى

686 وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ 686 وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ 687 وَلَيْسَانِ فَاحِدٍ فِي شَانِهَا 687 وَأَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَانِهَا 688 وَمَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدًّا

وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ وَالِأَخْصَ وَالِأَحْسَوَالِ

689- بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْماً يُقْتَنَصْ 690- مِنْ جِهَةِ الأَسْبَابِ وَالأَعْمَالِ

## «المسألة الرابعة»

وَالْحُكُمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الْخُصُوصِ فَى ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الْخُصُوصِ فَوائِلَدُ تَكَادُ لا تُعَلَى الْمُعَلَّد

691 إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ 692 وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ 693 وَالْفَرْقُ تَنْبَيني عَلَيْهِ بَعْدُ

## «المسألة الخامسة»

فَمَا يُرَى مُقَابِلاً مَشَقَّةُ عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَن إِنْمَامِ وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكِ لِلذَاكَ نَاهِ وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكِ لِلذَاكَ نَاهِ مَجْرَى الْعَزَائِمِ بِبَعْضِ الأَمْسِ مُجْرَى الْعَزَائِمِ بِبَعْضِ الأَمْسِ مُكَلَّفُ صَبْراً عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ مُكَلَّفُ صَبْراً عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ فَا إِنَّ مُلْحَتَلِفَ فَا إِنَّ مُلْحَتَلِفَ فَا إِنَّ مُلْحَتَلِفَ وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُحْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُحْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُحْتَلِفَةً وَمَا عَدَاهُ خَالُهُ مِنْ لَهُ ذَهَبْ

696 ـ لِلْقِسْمَةِ الرُّحْصَةُ مُسْتَحِقَةُ وَ696 ـ لَا صَبْرَ لِللْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا 696 ـ كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ 696 ـ كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ 696 ـ فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ 697 ـ فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ 698 ـ وَهَاهُنَا الرُّحْصَةُ مِمَّا تَجْرِي 699 ـ وَهَا يُرَى مُقَابِلاً لِمَا قَدَرْ 700 ـ فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعِبَادِ 700 ـ وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةُ 200 ـ وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةُ 200 ـ وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةُ 200 ـ وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 203 ـ وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِقَةُ 203 ـ فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبُ

#### «المسألة السادسة»

فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدَى كَبِيرُ أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ وَسَدِّهَا بَابَ الْهَوَى الْمَذْمُومِ 704 و حَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ 705 فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ 705 وَذَاكَ لِلتَّاصِيلِ وَالْعُمُومِ 706 وَذَاكَ لِلتَّاصِيلِ وَالْعُمُومِ لُـزُوم الِانْسِحِـتَـامِ مَـرَّ أَوْ حَـلَا مِنَ الْمَشَقَّاتِ التِي تَخْتَلِفُ 707- مَعْ مَا أَتَى نَقْلاً مِنَ الْحَسِضِّ عَلَى 707- مَعْ مَا أَتَى نَقْلاً مِنَ الْحَسِضِّ عَلَى 708 لَكِنَّمَا الْحَالُ بِهَا مُخْتَلِفُ

## «المسألة السابعة»

مِنْهَا حَقِيقِي وَمِنْهَا وَهُمِي مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرْ مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ مُحَقَّقاً لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ وَهْ وَ لِحَقّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ لِسَبَ مُعَيَّنِ قَدْ وُجِدا غَيْرِ مُعَيَّنَ فَهَاهُنَا وَجَبْ أُوْلَى مِنَ الرُّجُوعِ لِلْجُورِيَّةُ كَـمِـثُـلِ هَـذَا حُـكُـمُـهُ جَـلِـيُّ سَبِيلُ مَنْ وَافَاهُ مُسْتَقِيمَةُ فَتُقْصَدُ الرُّخْصَةُ لِلأَدِلَّةِ مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تَطَلِبُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ كَالْقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهُ 709 ـ وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي ذَا الْحُكْم 710 ـ وَمُعْظُمُ التَّرَخُصَّاتِ فِي النَّظُرْ 711-فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ 712 ـ أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعاً حَمْلُهُ 713 - كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ 714- وَمِثْلُهُ الْمَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا 715 وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِداً إِلَى سَبَبْ 716- الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ الأَصْلِيَّةُ 717- وَضَرْبُهَا الثَّانِي التَّوَهُمِيُّ 718 ـ فَصَحَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الْعَزِيمَةُ 719- إِلَّا مَعَ الْمَشَقَّةِ الْمُخِلَّةِ 720 ـ وَمَا يُخَالِفُ الْهَوَى لَا يُحْسَبُ 721 ـ وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ 722 ـ وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعاً بِهِ 723 ـ أو ابْتِدَائِيًا لِأَجْلِ الْحَاجَةُ

#### «فصل»

أَوْلَى مِنْ أَوْجُهِ لِلذَاكَ تُقْتَنَصْ وَحُكُمُهَا لِلذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي وَحُكُمُهَا لِلذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي وَالْبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ 724 وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرَّخَصْ 724 وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرَّخَصْ 725 مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي 725 مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي 726 وَقَدْ أَتَى فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ الطَّلَبُ

فَالْبَعْضُ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصِ فَهْيَ مِنَ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ مُوَافِقُ الْقَصْدِ لِقَصْدِ الشَّارِعِ فِي الشَّرْعِ وَهْوَ عِنْدَهُ مِمَّا اتَّقِى وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى فِيهَا بِقَطْعِ أَوْ بِظَنِّ قَدْ غَلَبْ يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلِّ يُعْتَمَدْ إِشْكَالَ أَنَّ الْمَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةً 727 ـ وَالأَصْلُ أَنْ يَعُمَّ فِي التَّرَخُّصِ مِعُ الْمَفْهُ وَمِ 728 ـ وَإِنْ تَكُنْ جُزْئِيَّةَ الْمَفْهُ وَمِ 729 ـ وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَوَاقِعِ 729 ـ وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَوَاقِعِ 730 ـ وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ التَّعَمُّ قِ 173 ـ إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجُ 731 ـ إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجُ 732 ـ وَيَنْبَنِنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرًا 733 ـ وَيَنْبَنِنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرًا 734 ـ وَقَدْ يَكُونُ فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ 734 ـ وَقَدْ يَكُونُ لَا يَغْلُهُا أَوْلَى وَقَدْ 735 ـ وَإِنْ يَكُنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا الْمَسْأَلَةُ 365 ـ وَحَاصِلُ الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةُ 366 ـ وَحَاصِلُ الْبَدْ عَلَيْ فَالْمَسْأَلَةُ 366 ـ وَحَاصِلُ الْبَعْ فَيْعَالَهُ 186 ـ وَحَاصِلُ الْبَعْ عَلْمُ الْمَسْأَلَةُ 186 ـ وَحَاصِلُ الْبَعْ عَلْمُ الْمَسْأَلَةُ 186 ـ وَحَاصِلُ الْبَعْ مِنْ الْمَسْأَلَةُ 186 ـ وَحَاصِلُ الْمُولِةُ 186 ـ وَحَاصِلُ الْمَسْلَةِ 186 ـ وَمَا عُلْهُ 186 ـ وَمَا عَلَى الْمُسْلَلَةُ 186 ـ وَمَا عَلَيْ الْمُسْلَعِيْ الْمُسْلَلَةُ 186 ـ وَمَا عَلَيْ الْمُ الْمُعْمَالِهُ 186 ـ وَمَا عَلَيْ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلْمُ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلَيْ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلْمُ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلَيْ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلَيْسُونُ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلْمُ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عِلْمُ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْلَعُ 186 ـ وَمَا عَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَالِهُ 186 ـ وَمَا عَلَيْمُ الْمُ الْمُو

## «المسألة الثامنة»

بَيَّنَ وَجْهَ الرِّفْقِ فِيهِ وَقَصَدْ وَآخِذٌ بِالْحَرْمِ فِيمَا يَفْعَلُ وَآخِذٌ بِالْحَرْمِ فِيمَا يَفْعَلُ وَسَدَّ بَابَ يُسْرِهِ لِللَّقَارِعِ 737 ـ وَكُلُّ مَا يَشُتُّ وَالشَّارِعُ قَدْ 738 ـ فَالْمُتَوَخِّي قَصْدَهُ مُمْتَثِلُ 739 ـ وَغَيْرُهُ خَالَفَ قَصْدَ الشَّارِعِ

#### «المسألة التاسعة»

أَنْ كَانَ حُكْمَ الْانْحِتَامِ رَافِعاً عَنْهُ بِذَاكَ الْقَصْدِ حُكْمُ مَا شُرِعْ وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكُ

740 وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَانِعَا 740 وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَانِعَا 741 فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ 741 فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ 742 فَيْرُ صَحِيحٍ فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ 742

## «المسألة العاشرة»

إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّحْصَةِ التَّخْيِيرُ وَيلَ حُكْمُ الرُّحْصَةِ التَّخْيِيرُ وَيُكُمُ الرُّحْصَةِ التَّخْيِيرُ فَخُكُمُ الرُّحْصَةِ التَّخْيِيرُ فَكُمُ الرُّحْصَةِ التَّخْيِيرُ فَكُمُ المَّنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجُ فَكُمُ المَّنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجُ

743 ـ لِـلْـوَاجِبِ الْـمُخَيَّرِ الْـمَـصِيرُ 143 ـ لِللَّوَاجِبِ الْـمُعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجُ 144 ـ وَإِنْ يَكُ الْمَعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجُ

## «المسألة الحادية عشرة»

تُلْفَى وَالأطّرَادُ فِيهَا لَازِمُ فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ عِنْدَ انْحِرَاقِ عَادَةٍ لِعُنْدِ لِأَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْعِبَادَةُ

745 عُرْبِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ مَعْ جَرْبِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ مَعْ جَرْبِهَا اللَّهُ خَصَةُ حَيْثُ تَجْرِي مَعْ مَعْتَضَى الْعَادَاتِ مَعْ جَرْبِهَا اللَّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي مَعْ مُعْتَضَةً حَيْثُ تَجْرِي مَعْ مُعْتَضَةً مَيْثُ تَجْرِي مَعْ مُعْتَضَةً مَيْثُ الْعَادَةُ مَعْدَاقُ الْعَادَةُ مَعْدَاقُ الْعَادَةُ مُعْدَاقُ الْعَادَةُ الْعَادَةُ مُعْدَاقً الْعَادَةُ الْعَلَادُ الْعَلَادِيْ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعُلَادُ الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعُلَادِي الْعَلَادُ الْعُلَادُ الْعُلَادِي الْعَلَادُ الْعَلَادُ الْعُلَادُ الْعُلَدُ الْعُلَادُ الْعُلِي الْعُلَادُ الْعُلِيْدُ الْعُلَادُ الْعُلَادُ الْعُلِيْدُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلِيْدُ الْعُلْمُ الْعُلِيْدُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْعُلِيْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْ